

ال تحداث العلامة الما الما مرد الما مرد الما مرد الما مرد الما الما مرد مرد المرد المرد المرد الما المرد المر

عقيرة التجسر الألاليكي في الكنيسة الستُ رَانِية الأَثْوذ كسيّة



( خناطوس زكاللاول ولي ولاص

# المقدّمتة

#### الطعة الثانية

هذا بحث لاهوتي تاريخي نقدمه ضمن سلسلة دراسات سريانية ، يدور موضوعه حول و عقيدة التجسد الالهي ، بحسب معتقد كنيسة انطاكية السريانية الارتودكسية .

ورغم ان العلاقات الاخوية بين الطوائف المسيحية كافة لم تكن قد تطورت بالشكل الذي هدو عليه اليوم، لكننا نلاحظ ان المحاضر بنج منهجاً حديثاً في معالجته للبحث الهدام والشائك في آن واحد، ويقدم على تجربته الاولى في عالم المسكونيات ايماناً منه بان لكنيسة انطاكية السريانية مسؤولية للاسهام في الحركة المسكونية، التي تلعب الدوم دوراً هاماً في توثيق روابط الاخوة والهبة بين غتلف الطوائف المسيحية في العالم اجمع.

ولم نتـوخ ، ونحن نميد طبع المحاضر ثانية ، اثارة المشاعر ، او المودة الى باب المجالات غـير المجدية ، واغـا غايتنـا هي :



#### سلسلة يصدرها

المطرك يوحمنا البراهيم متروبوليت ملب لليسديان

مطرانية السريان الارثوذكس ــ حلب (سورية) هاتف ٢٦٦ ٤٤٤٦٦

# مقدمية

#### الطعة الاولى

في ٢٤ كانون الشاني ١٩٥٩ وجده الي سيادة الصديق البروبست يواخم فيكلت رئيس الكنيسة اللوثرية في القدس ، دعوة الاكاديمية اللاهوتية الألمانية لحضور مؤتم القدس ، الذي نوت عقده في ١٥ و ١٦ نيسان ، لبحث موضوع و طبيعة السيد المسيح وجمع خلقيدونية ، والقاء محاضرة في موقف كنيستنا السريانية الارثوذكسية ازاء هذه العقيدة . وبعد ان استأذنت سيدي صاحب القداسة مار اغناطيوس يعقصوب الثالث بطريرك انطاكية وسائر المشرق الكلي الطوبي ، لبيّت الدعوة وحضرت المؤتمر المذكور وألقيت المحاضرة المطلوبة بعنوان و طبيعة واحدة للة الكلمة المتجسد » . وقد كتبتها باسلوب بسيط ، متحاشياً حهد امكاني الاصطلاحات اللاهوتيسة والفلسفية ومتحاشياً حهد امكاني الاصطلاحات اللاهوتيسة والفلسفية

اولاً: ان يعرف القارىء ايمان كنيسة انطاكية السريانية بالاله التام والانسان النام يسوع المسيح.

ثانياً: أن مؤمني هـذه الكنيسة العريقة لم يبدلوا شيئاً في عقيدة التجسد الالهي الـتي تسلموها من الآباء ودافعوا عنها دفاعاً مستميتاً .

بقي ان نقول: ان المحاضرة نشرت اولاً في حمص سنة ١٩٥٩ تحت عنوان وحسن الشهادة والاداء في سري التجسد والفداء. وعندما ابدينا رغبتنا في اعادة طبعها اذن لنا قداسة البطريرك مار اغناطيوس زكا الاول عيواس .

والله نسأل ان يمدنا بمونه وتوفيقه لاتمام رسالتنا على اكمل وجه .

خميس الصعود

حلب في ٤ حزيران ١٩٨١

المطران يوحنا ابراهيم

العويصة ، معالجاً الموضوع من الوجهة التاريخية ، مثبتاً عقيدة كنيستنا المقدسة ببراهين دامنة وواضحة ، نقليـــة وعقلية . وبشهادات الخصم نفسه . وألقيتها في جلسة المؤتمر الاولى . وترجمت حالاً الى اللغتين الانكليزية والالمانية .

ومما هو جدير بالذكر ان الدكتور فريدريك هاير Dr. Friedreich Hayer الإلمانية المذكورة والذي كان يرئس جلسات المؤتمر ، على على المحاضرة بقوله : « لقد اقتنمنا بما أثبته المحاضر بان بحمع خلقيدونية لم يجتمع بروح الله ، وأردف قوله : « لقد عدا واضحاً لدينا جميعاً ، ان الكنائس الارثوذكسية الشرقية القديمة التي تمنقد بطبيعة واحدة للسيد المسبح بعد الاتحاد بدون امتزاج ولا اختلاط ولا تبلبل ، وترفض بحم بدون امتزاج ولا اختلاط ولا تبلبل ، وترفض بحما نظن ، فهذه الكنائس ، كقول المحاضر تحرم اوطاخي نظن ، فهذه الكنائس ، كقول المحاضر تحرم اوطاخي وهرطقته كما تحرم نسطور وبدعته ايضاً . انها اذن لأمانة في عنق كل منا ، عند عودته الى بلاده ، ان يصلح

ولا بدَّ لي ان اذكر انه قد مثلت في هذا المؤتمر

الودمي ، الكنائس الارثوذكسية : السريانية والقبطيسة والارمنية والحبشية . والكنائس البروتستانتية : الاسقفية والانجيلية واللوثرية التي كان ممثلوها من الاردن والمانيا وكندا وبلجيكا وغيرها .

هذا وانني نزولاً عند رغبة بعض الافاضل الغيارى ، أقدمت على نشر محاضرتي هـذه آملاً ان تفيـــد القارى، الكريم وتكون له وسيلة حسنة لتفهـم الحقيقة المجردة ، وحسبي الله ونعم الوكيل .

حمص في ۳۰ حزيران ۱۹۵۹

الربان زكًّا بشبر عبواص

# طبيعة واحدة

## كلمة مجملز عن سرى التجسر والفراء

عندما هوى الانسان الاول في وهددة المصيدة ، شملت خطيئته كافة الحنس البشري من بعده و فبإنسان واحد دخلت الخطيئة الى العالم وبالخطيئية الموت وهكذا « وزاغوا وفسدوا واعوزه مجـد الله » (٢) « ولم يوجـد بينهم بار" ولا واحد ، (") .

واذا كانت تلك المصية غــــير متناهية لتوجيهها

ايضاً ، (١)

مباشرة الى الله اللامتناهي ، لذلك كان غير ممكن للملائكة والآباء والانبياء المتناهين ، ان يقدمـــوا الكفارة عنها ،

ويفوا المدل الالهي حقَّه ، حتى ولا الناموس الموسوي ، الا الله وحدم غيرُ المتنامي ، اذ لا يوجــد شيء في هــذا

الكون الا وهو متناه ٍ ، كقول الرسول بولس : ﴿ لَأَتْ أنجزه الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد خطيئة وقضى على

الخطيئة بالجسد من اجل الخطيئة ، (١) فصار و كفارة عن خطايانا وليس عن خطـايانا فقط بل خطـايا المـالم كله

الروح القدس ومن القديسة مريم المذراء التي اصطفاها

تمالى لهذا التدبير الالهي : ذلك ان الروح القدس حـل ً

على المذراء وقدُّسها من الدنس الابوي فصارت اهلاً لحلول

أبن الله في احشائها ، ثم حِبل من دمائها الطاهرة فاسوتاً

كاملاً بجسم ونفس عاقــــلة ناطقـة لابن الله الذي شاء ان

فمندما بلغ مل الزمان تجـــد ابن الله (") من

<sup>(</sup>۲) يو ۲:۲ ،

<sup>(</sup>٣) غل ٤ : ٤ .

<sup>(</sup>۱) رو ۸: ۳.

لله الكلمة المتجسد

<sup>(</sup>۱) رو ه: ۱۲.

<sup>(</sup>۲) رو ۳: ۱۲ و ۲۲ .

<sup>(</sup>۳) رو ۳ : ۱۰ .

به سررت ، (۱)

وخـ لال تحـواله في الارض ، قالت النــاس فيه ما قالت ، فشاء له الحجد ان يلقن تلاميذه الاطهار الدرس ويسلموها أتباعه من بعدهم ، فسممناه في نواحي قيصرية فيلبس يوجُّه اليهم سؤالاً قائلاً : ﴿ مَنْ يَقُولُ النَّاسُ انِّي أَنَّا ابن الانسان ؛ فقالوا: قوم يوحنا الممدان وآخرون ايليب وآخرون ارميا او واحد من الانبياء . قال لهم وأنتم من تقولون اني أنا . فأجاب سممان بطرس وقال : انت هــــو المسيح ابن الله الحسي . فأجاب يسوع وقال له طوبي لك يا سمان بن يونا . ان لحياً ودماً لم يعلن لك لكن ابي الذي في السموات ، وأنا أقول لك أيضاً أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنسيستي وابواب الجحم لن تقوى عليها ، . (١) فملى صخرة الايمان بابن الله الحســـى وضعت أساسات الكنيسة ، ولا 'يسنى اذن اساس المسيحيسة الا" على المسيح الواحد ، ولا يوجد مسيحان يمكننا ان نبسني هذا الاساس على احدها دون الآخر ، ولكن المسيح هو

وغا في القامة والحكمة ، ولما اكه لل الثلاث يين من عمره اعتمد في نهر الاردن من عبده يوحنا ، فنزل الروح القدس من السماء بشبه حمامة ، وحط على هامته ، وسمع صوت الآب من السماء قائلاً ﴿ هذا هو ابني الحبيب الذي

يتجسد . غير انه لا اللاهوت وجد في احساء العدراء قبل وجود الناسوت فيها ولا الناسوت وجد قبل اللاهوت . بل كلاهما وجدا مما في لحظة واحدة فاتحدا اتحاداً ذاتيا طبيعياً جوهريا اقنومياً بدون اختلاط او امستزاج او استحسالة ، بسر لا 'يدرك . وولدته العذراء بعد تسمة اشهر وهي بتول ، فصار الكلمة جسداً (۱) ودعي عمانو أييل الذي تفسيره الله معنا (۲) يسوع المسيح الذي كان مند البدء الذي سمناه ، الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولسته أيدينا (۳) الذي أخسد كل ما لنا ما عدا الخطيئة . (١)

<sup>(</sup>۱) يو ۱:۱.

<sup>. 44:1 (4)</sup> 

<sup>(</sup>۳) يو ۱:۱.

<sup>(</sup>٤) في ٢: ٦ - ٨ .

<sup>(</sup>۱) مت ۳ : ۱۷ .

<sup>(</sup>۲) ست ۱۱: ۱۳ ـ ۲۰

واحد لا غير ، وهو هو ابن الله الحي وابن الانسان مريم . والمسيحية لا يمكن ان 'تبدنى الا على حقيقة المسيح بأكملها .

وسممناه مرة اخرى يتحدث الى رسله عما هو عتيد ان محتمله من الآلام الفادحة من رؤساء الهود ، وكيف انه سيموت وفي اليوم الثالث يقوم ، ولا نستغرب اذا مرفنا ان رسله اعترتهم الدهشة ، عند تأملهم ماهية هذا الخبر ، فلم يدركوا كنه ، ولم يسببروا غوره ، فأخذوا يسألون انفسهم كيف محتمل الآلام والموت وهو ابن الله الحي بل هو الله ؛ ورأينا بطرس يأخذه جانبا وينتهره قائلاً : حاشاك يا رب لا يكون لاك هذا ، فيلتفت اليه يسوع موبخاً وقائلاً : د اذهب عني يا شيطان ، انت معثرة لي ، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس ، (١) المه نم لم يكن بطرس ورفاقه يدركون معني آلام ابن الله ، وموته بالجسد ، الموت الذي به سينالون والمالم أجم الحياة والخلاص من أسر الخطيئة والموت والشيطان ، اما يسبوع والخدي كان عارفاً « بانه لهذا أتى الى عالمنا » « فإذ و وحد الذي كان عارفاً « بانه لهذا أتى الى عالمنا » « فإذ و وحد

بالهيئة كانسان وضع نفسه وأطاع حستى الموت موت

الصليب ، (١) وع ا بموته الصك المكتوب على البشرية

ووفي العدل الالهي حقه ، وصالح الارض مـع السهاء .

اجل ، صلب الاله المتجسد على يد المسود الذين « لو

عرفوا لما صلموا رب الحجد ، ونزل الى الهاوية متحداً بروحه

الناسوتيــة ، وخلُّص ارواح الراقــــدين على الرجاء به ، وفكهم من الاسر (٢) وأصده الى الفردوس . (٣) وفي

اليوم الثالث قام من بين الأموات بقوة لاهوته (١) وظهر

بعد قيامته لتلاميـذه منفـردين ومجتمعين عـــدة مرات ، وللنسـوة . ومرة دخـــل العلية والأبواب منلقـة وبيئن

لتلاميذه أثر جروحه ، وأكل قدامهم (°) مظهراً لهم نفسه

حياً ببراهين كثيرة (١) وبقي متردداً اليهم اربمــــين يوماً

يفسر لهم ما كتب عنه (٧) ثم أخذه على جبل وباركهـم

<sup>(</sup>۱) في ۲ : ۸ .

<sup>(</sup>۲) آف ٤: ٨ و ٩ ، زك ٩: ١١ و ١٢ .

<sup>(</sup>٣) لو ٢٣ : ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) مت ١٦: ٢١ و ١٧ ، ٢٢ و ٢٠

<sup>(</sup>٥) لو ٢٤: ٢٦ - ١٤ .

<sup>(</sup>٦) اع ١:٣.

<sup>(</sup>٧) اع ١: ٣ .

<sup>(</sup>۱) ست ۱۹: ۲۱ ـ ۲۲ .

وصعد بناسوته الى السهاء عياناً امامهم (١) وجلس عن عين المظمة (٢) وسيأتي ثانية بمجد عظيم جداً للدينونة (٣)

هذه خلاصة سرمي التجسد والفداء الذي قام بهما الاقنوم الثاني من الثالوث الاقدس بأقنومه الواحد وطبيعته الواحدة .

#### الكنيسة والمبتدعون

وبعد ان تجلب الرسل الاطهار قوة الروح القدس (ئ) خرجوا الى جميع اقطار المسكونة ناشرين البشارة بالمسيح يسوع ، ومعمدين المؤمنيين به باسم الاب والابن والروح القدس إله واحد ، مسلمين إيام تعاليمه السمحاء نقية طاهرة ، قوية جبارة ، بسيطة سهلة ، بحيث يفهمها أبسط الناس وأسذجهم ، وصعبة مستعصية بحيث لا يستطيع

وهكذا غزت النصرانية افكار الشعوب وملكت على قلوب البشر ، وانتشرت في كل بقمة من بقاع المسكونة ، وغا زرع الحق النقي الذي زرعه يسوع في حقله العظيم زرعا جيداً ، وظهر الى جانبه ايضاً زؤان الضلال الذي زرعه بينه ابليس عدو الخير . ذلك ان الجماهير الغفيرة التي دخلت النصرانية من الهود والوثنيين بقيت في رواسي رؤوس بعضها اشياء من سخافات الوثنية البالية وفلسفتها المتشعبة واضاليلها الفاضحة ، وخرافات الهودية الحاملة المكبلة بقيود الجنسية المحدودة والمتمسكة بالارضيات دون السهاويات . اولئك نفر حاولوا جهد طاقتهم خلط حقائق الدين المسيحي القويم بسخافات ديانتهم القديمة ، فتنكبوا عن تماليم المسيحية السمحاء التي سلتمها الرب لرسله ، عن تماليم المسيحية السمحاء التي سلتمها الرب لرسله ، وهفوا في مزالق الفساد قائلين باطلاً ومعلم ين ضللاً ،

تماليمهم هذه المكتوبة والمنقولة ، نشر العقيدة القويمية بالثالوث الاقدس التي آن اوان نشرها بوضوح ، في عهد ناموس الكمال ، واعدلان الاعتقاد بالمسيح يسوع ابن الله الحي الذي به خلق الكون بأسره ، وعليه تدور كافية الحاث الكتاب المقدس بعهديه من ألفه الى يائه .

٠ ١ : ١ و١ (١)

<sup>(</sup>۲) ۲۱: ۱۹ و اع ۷: ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) مت ۲٤: ٢٩ ـ ٣١ واع ١: ١١ .

<sup>(</sup>٤) اع ۲: ۳ و ٤ .

راحة الرسل والمبشرين . ولم يتركوا وسيلة الا تذرعوا بها لخداع البسطاء من المؤمنين ، فأضاوا عقول ضماف الايمان منهم واصطادوه في شرك الباطل ، بيد ان رؤساء الكنيسة كانوا دائماً بالمرصاد لأولئك القوم الضالين والمضلين والانبياء الكذبة الكافرين ، الذين نازلوه في ساحة القتال ، وظفروا بهم واحداً فواحداً بقوة الراعي الصالح يسوع المسيح ، محذرين الكنيسة منهم تحذيراً . هكذا ناصبت اليهودية والوثنية النصرانية المداء حسداً ، ولكنها خرجت من ساحة الوغى عالية اللواء ناصعة الجبين منتصرة محتفظة من ساحة الوغى عالية اللواء ناصعة الجبين منتصرة محتفظة بجوهرة الايمان نقية صافية ، داحرة عدوتيها البغيضتين .

ويخبرنا التاريخ المسيحي انه في كل مرحلة من مراحله ، وعلى كل مسرح من مسارحه ، وفي كل دور من أدواره وعصر من عصوره ، وجد في الكنيسة المقدسة من حاول دس السم في تعاليمها الطاهرة ، فكان يتصدى له آباء قديسون وابطال صناديد يذودون عن حياض الكنيسة محافظين \_ حتى الدم \_ على نقاء ايمانها وسلامة عقيدتها ، داحرين غزوات موجات التعاليم الغريبة الستي حاولت الامتزاج عبادئها القومية .

ففي العهد الرسولي ظهر الانبياء الكذبة والاخــوة المضاون ، فحرمهم الرسل القديسون وأبعدوهم عن حظيرة السيد المسيح . واقتفى اثرهم في العصور الاولى عشرات المبتدعين ، اخطره آريوس الذي ظهـر في أواثل القرن الرابع واعتقد « بان الابن ليس إلهاً لكنه خلقه الله في اول خلائقه ، وهو اصنر من الآب ، وسلطانـــه منبثق منه ، وبالتالي لبس مساوياً للآب في الجوهــر ، واخـــذ يبث هذه العقيدة الشنعاء في الامبراطورية الرومانية . حتى فنتَّدها الحِمع النيقاوي المسكوني الاول سنـــة ٣٢٥ م ورتب الجزء الاول من دستور الايمان المسيحي البـني على اساس الكتاب المقدس ويبتدىء بعبارة ﴿ نَوْمَنَ بِإِلَّهُ وَأَحِدْ . . . وينتهي بمبارة « ونؤمن بالروح القدس . . ، وخلاصته ( ان ربنا يسوع المسيح هو إله حق وابن الله الازلي حقــًا ، ومساور لأبيه في الجوهر ) .

ثم التأم المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينية سنة ومدالله بدعة مقدونيوس الذي أنكر ألوهـــة الروح القدس وقال عنه : « أنه مخلوق يشبه الملائكة ولكنه ذو رتبة أسمى منهم » . ورتب المجمع الجـزء الثاني من قانون الايمان وهو « نؤمن بالروح القدس الرب الحـــي الـكل

الذي من الآب ينبش والذي مع الآب والإبن 'يسجـــد له ويجد الخ. . . .

## وحدة الاله المتعسد والمبتدعون ، بارنخياً

وجاء القرن الخامس يحمل بين البدع الوخيمــة والآراء المقيمة ، التي عنها نتجت الشقاقات والتفرقات ، التي لا يزال أثرها ظاهراً في جسم الكنيسة الواحدة حتى يومنا هذا . ذلك ان آباء الكنيسة في القرون الاربعة الاولى ، عا فيهم آباء المجمعين المسكونيين النيقاوي والقسطنطيني ، الذين نسلتموا الايمان من الرسل الاطهار ، كانوا يعتقدون بالمسيح يسوع بأنه ابن الله الحي والأقنــوم الثاني من الثالوث الأقدس ، وهو ابن طبيعي لله الآب وللعذراء مريم ، وقد اتحد في تجسده اللاهوت والناسوت معاً بدون تبليل وقد اتحد في تجسده اللاهوت والناسوت معاً بدون تبليل أو امتزاج او اختلاط ، لذلك فله طبيعــة واحدة مركبة من طبيعــين (۱) ومشيئة واحدة (۲) ، وأقوال الآباء بهــذا

الصدد لا "تحمى وسنذكر بعضها في مكان آخر .

هذه كانت عقيدة الكنيسة الجامه... أن حتى ظهر نسطور بطريك القسطنطينية في القرن الخامس، الذي سقط في بدعة شنيمة شغلت الكنيسة اجيالاً عدة ، إذ اعتقد و بأن المذراء مريم لم تلا إلها متجسداً لكنها ولدت انسانا بحتا حل عليه الآله عند عماده في الثلاثين من عمره وقال: ومن أجل ذلك لا ينبغي تسمية المذراء بوالدة الآله، وإن لسيد المسيح طبيعتين وأقنوه. بن ، وقد عاب على المجود م للطفل يسوع (١) . وقال ايضاً حيث: وان المة لم يولد فلا يجوز القول انه "صلب ومات ايضاً . بل انه حين جاء الى الصلب انفصل لاهوت. ولذلك تجراً انه حين جاء الى الصلب انفصل لاهوت. ولذلك تجراً فاستقطع عبارة : يا من "صلب من أجلنا من التقاديس فاستقطع عبارة : يا من "صلبت من أجلنا من التقاديس فاستقطع عبارة : يا من "صلبت من أجلنا من التقاديس

<sup>-</sup> ج ا ص ۱۹۱ و ۱۹۲ . وتاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية حز، ۱ ص ۳۰٦ ـ ۳۰۳ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية جزء ١ ص ٣٠٧ عن خطبة الذهبي الفم في قول السيد المسيح ١ لكن ليس كمشيئتي بل كمشيئتك مت ٢٠ : ٣٩ ) .

<sup>(</sup>۱) مت ۲: ۱۱ .

الثلاثة التي ترتلها الكنيسة في صلواتها (١) .

فثار ضده الشعب المؤمن واستنكروا بدعته النكراء، وأظهروا له انحرافه عن الايمان القويم . كما كتب اليه بعض آباء الكنيسة كالقديس كيرلس بابا الاسكندرية ، مفحمين آراءه الوخيمة وناصحين اياه ليرعوي . ولكنه لم يرتدع بل أصر على عناده ، فعقد الجمع المسكوني الثالث في مدينة افسس معنة ٢٠١١ م بأمر الامهراطور ثيودوسيوس الثالث ، وحضره نحو ٢٠٠٠ اسقف فحصوا بدعته وتعاليمه الوخيمة ، وإذ وجدوها غريبة عن روح المسيحية حرموه وإياها ، وأيدوا العقيدة الصحيحة من الكتاب المقدس . وأثبتوا أن للسيد المسيح أقنوها واحداً وطبيعة واحدة بعد الاتحاد بدون اختلاط ولا امتزاج ، وان الهذراء هي والدة الاله .

وبناء على هذا القرار المجمعي أمر الملك بنني نسطور الى ديره ثم الى اووسا ( اخميم ) بصعيد مصر حيث قضى نحبه . ولكن بدعته بقيت بعد هلاكه منتشرة متفشيّة في

بننی نسطور حیث قضی متفش<sup>ی</sup>یة فی

جسم الكنيسة ، وخاصة في الشرق . وقام الآباء القويمو الرأي يذودون عن حياض الايمان الحق ، ويقيمون الحجة على صحته رافضين بدعة نسطور الشنعاء . وكان من جملة المناضلين : اوطاخي رئيس دير في ضواحي القسطنطينية ، فينا كان هذا يسفه هذه البدعة ، تطرف في منهج التعبير في سر التجسد وسقط هو الآخر في بدعة اكثر شناعة منها إذ قال باستحالة الناسوت الى اللاهوت ، وخلط ومزج إحدى طبيعتي السيد المسيح بالأخرى ، وآل به الامر الى ان ينكر كون المسيح الخذ ناسوتا حقيقيا من الهذراء .

فحاججه اوسابيوس اسقف دوريليوم من اعمال فريحية ، وكان صديقه الجميم ، ونصحه بالاقلاع عن رأيه ، وبيناكان يحاول إقناعه بخطأ تعليمه وبالطبيعة الواحدة المعتزجة ، هوى هو الآخر في ضلال نسطور إذ قال و بفصل طبيعتي السيد المسيح بعد الانحاد ، وشكا اوطاخي الى بطريركه فلابيانوس القسطنطيني وإذ كان هذا من المتشيعين لنسطور : قبل شكوى اسابيوس وعقد على اوطاخي مجماً في القسطنطينية . وبرئاسته سنة ٨٨٤ حضره ، م اسقفا ، وفيه حسرم اوطاخي وعزله من رئاسة ديره ، وأيد مسذهب نسطور اوطاخي وعزله من رئاسة ديره ، وأيد مسذهب نسطور

<sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية ج ٢ ص ٣٦

الوخيم القائل و بان للمسيح طبيعتين ومشيئتين بعد الاتحاد، وبذلك سقى غرسة المقيدة الخاطئة التي نضجت واكتملت في مجم خلقيدونية ، والتي يرفضها الآباء القديسون السالفون بكتاباتهم واقوالهم وتصريحاتهم ومجامعهم .

وما ان سمع اوطاخي بهذا الحكم ، حتى فزع الى الملك ثاودوسيوس يستنيث به من جور بطريرك القسطنطينية ، مدعيا انه لم يفعل شيئا سوى الدفاع عن الايمان المستقيم . فأمر الملك فاجتمع الحجمع ثانية في القسطنطينية في شهرر نيسان من السنة التالية ، بحضور فلابيانوس وفلورنسيوس معتمد الملك ومقدونيوس القائد . وابتدأوا في استمراض اعمال الحجمع السابق ليتأكدوا من صحتها ورغم ان اعلب هذه الهيئة هم بعينهم اعضاء الحجمع المكاني المطعون فيه ، الا انهم بدأوا يتراجعون ويتنصلون من أقوالهم ملقين التبعة بعضهم على بعض ، واخيراً ارفضت الجلسة كما عقدد دون جدوى .

مجمع افسس الثاني

وانتهــز اوطاخي فرصــة تألب الرأي العام ضــــد

فلابيانوس لقوله : ﴿ بَانَ لَلْمُسْيَحِ طَبِيمَتِينَ بِمُلِدُ الْآتِحَـادِ ﴾ فرفع شكواه الى ثاودوسيوس الثاني ، كما كتب الى آباء كثيرين ، من جملتهم لاون اسقف روما ، باسطاً لهم آراء التوسط لدى الامبراطور لاعادة النظر في قضيته ، واستثناف الحكم في مجمع مسكوني . فأجابه لاون برسالة مؤرخة في اول حرزران عام ٤٤٩ يقول فيها و الى الابن المستزير اوطاخي القس من لاون الاسقف ، لقد بلفنا من رسالتك ان بعض أناس بأغراضهم القبيحة قد انشأوا ثانيـة ارتقـة نسطور ، فنعرفك اننا سررنا باهتمامـــــك وعنايتــك بهذه القضية ، ومن رسالتك تحقق عندنا ما في نيتك ، ولذلك لم نشك في ان الرب الذي كو تن الامانة الجامعة سيسعفك في كل شيء . فاما نحن متى بلغنا بالكمال أمر اولئك الذين بنفاقهم يفعلون ذلك ، فيلزم اننا بتوفيق الله نعتني بقطع هذا الرأي القبيح الذي لمضي زمان يسير قــــد نفى ، فليصنك الله عزت قدرته أيها الابن العزيز (١) » .

اما الامبراطور ثيودوسيوس الثاني فاذ وجــد أن

<sup>(</sup>١) كتاب تاريخ مجمع خلفيدونية بالعربية طبعة رومية سنة ١٦٩٤ باب ( ٤١ : ٣٤ ) .

الخلاف قد تفاقهم جداً ، لبي طلب اوطاخي وكتب الى سائر البطاركة والاساقفة بعقد بجم مسكوني سنة ٢٣١ في مدينة افسس لحسم هذا الخلاف . فلما شمر فلابيانوس بصدور هذا الامر السمامي ، أرسل الى لاون الروماني ناودوريطس اسقف قورش وغيره من المتشيمين لنسطور ، يستنجد به فارسل الى المجمر نواباً عنه م الاسقف يوليانسس ، والقس راناد ، والشهاس الملاوس (١) ، يحملون رسالة الى فلابيانوس لا الى المجمر كا يقضي القانون .

وبعث الامبراطور بثلاث رسائل الى البابا ديوسقوروس الاسكندري بهذا الصدد ، خواله في الثالثة منها حق رئاسة الحجمع ، وعما قاله : « اعلم اننا أمرنا سابقاً ان ناودوريطس اسقف قورش لا يحضر في الحجمع الى ان يظهر ما ينبني بخصوص خصومه لكونه تجاسر وتكلم في الامانة ، بخسلاف ما كتب كيرلس الصالح ذكره . . . واننا نوهب قداستك سلطاناً ونجعلك متقدماً ، ليس فقط فيا يخص ناودوريطس بل وبما يخص كل الحجمع المقدس ، (٢).

ثم عين الملك اثنين من مميته نائبين عنه في المجمسع . وامرها بان الذين كانوا قضاة في امر اوطاخي يكونون حاضرين بالصمت دون ان يجالسوا القضاة .

وهكذا اجتمع الى افسس مائة وثلاثون اسقفاً من سائر انحاء المسكونة وعقدت جلسات المجمع في كنيسة المذراء ابتداء من اليوم الثامن من شهر آب سنة ٤٤٩ .

ودعي اوطاخي وسئل عن عقيدته ، فاعترف امام المجمع بالمقيدة الصحيحة السليمة ، وأيند قوله بان قدم له ايضا اعترافا صحيحاً مكتوباً بتوقيمه ، مملنا تمسكه بايمان مجمعي نيقية وافسس وجميم الآباء الارثوذكسيسين السالفين ، وحرمه لجميع الهراطقة ولا سيا ماني ووالنطينس وابوليناريوس ونسطور حتى سيمون الساحر ، مشهداً على ذلك السيد يسوع المسيح (١) ،

وتلا الآباء اعمال مجمع أفسس الاول المسكوني ، وقانون ايمان المجمع النيقاوي وتعاليم الآباء القديسين في سر"

<sup>(</sup>۱) فيه باب ۱۱ : ۲۲ و ۲۳ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ مجمع خلفیدونیة ( باب ۱۸ : ۸۹ ) .

<sup>(</sup>١) تاريخ يجم افس الثاني بالسريانية . والتــاريخ الكنسي لابن العبري في ترجة دمنوس، وتاريخ مار ميخائيل الكبير ص ١٨٠، وتاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية ج ٢ ص ١٣٣ ـــ ١٣٥

التجسد المجيد . ولم تقرأ رسالة لاون الآنفة الذكر .

ولم يقرر هذا المجمع شيئًا جديدًا ، بل اثبت ما قرره المجمع الافسي السابق (١) ، معلنًا وجوب التمسك بعقيدة الكنيسة القديمة ، وبعد البحث الكثير خلص الى القرار التالي : « للمرة الثانية نحدد القول بطبيعة واحدة بعد الاتحاد للكلمة المتجسد بدون اختلاط او امتزاج او استحالة » .

اما فلابيانوس ودمنوس الانطالي وثاودوربطس القورشي وهيبا الرهاوي واوسابيوس اسقف دوريليوم فعطهم المجمع عن كراسهم ورتبهم لتمسكهم بالقول بطبيمتين للسيد المسيح بعد الاتحاد ورفع الآباء قرارات الحجمع الي الامبراطور ثيودوسيوس الذي اثنى عليها واصدر امراً بنفي فلابيانوس (٢) . وعاد الآباء الى ابرشياتهم فرحين مسرورين بالرب ، مطمئي البال اذ قد حافظوا على الايمان القدويم ، ودحضوا البدع الوخيمة .

اما اوطاخي فقد عاد بعدئذ الى غيته ونادى بتماليم تناقض المعتقد الارثوذكسي الصحيح ، وتبين ان ما اظهره في المجمع السابق كان خلاف ما يبطنه . اما المجمع المقدس فكان مضطراً لاثبات براءته بعدما قدم صورة ايمانه السليمة ، واعترافه الصريح امام الآباء ولو انه حكم عليه بعكس ما حكم لاعتبر حكمه ظلماً ، ولكنه بالوقت نفسه حسرم تماليمه ، وإذ عاد اوطاخي اليها أسقطه الاساقفة من رتبته وحرموه (۱) .

اما نواب لاون اسقف روما فعادوا الى سيده بعد الاتحان جلسات بجمع افسس الثاني ، وحملوا اليه صورة عن قرارات واحكام هذا المجمع واوقفوه على كل ما دار فيه ، واد علم ان رسالته لم تقرأ في المجمع ، عدد دلك اهانة كبرى له ، وهو الذي يحلم في الرئاسة المامة على الكنيسة وبالمصمة التامة . وكيف لا يغضب والمجمع لم يكتف بعدم الاخذ برأيه الموافق لرأي فلبيانس بطريك القسطنطينية ، بل حرم فلبيانس وكل من يعتقد باعتقاده ، وعده مبتدعين لمناداتهم بطيعتين للسيد المسيح بعد الاتحاد .

<sup>(</sup>۱) تاریخ مار میخائیل الکبیر ص ۱۸۰

<sup>(</sup>۱) تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية ج ۲ ص ۱۳۳ –۱۳۷ و ۲۰۹ – ۳۱۳

حينئذ ألب لاون حوله الاساقفة المقطوع ين الذين إذ اكتشفوا نقطة الضعف فيه اشبعوا كبرياءه اذ لجأوا اليه فقبلهم في شركته ، وكتب الى الامبراط و ثيودوسيوس متوسلا اليه ليسمح له بعقد مجمع في كرسيه يستأنف فيه الاحكام التي اصدرها مجمع افسس الثاني فاجابه الامبراطور يقول : « ان مجمع افسس قد فحص كل شيء بمقتضى يقول : « ان مجمع افسس قد فحص كل شيء بمقتضى رسوم المدل والايمان فأقصي فيه غير المستحقين من الكهنوت ، واعيد المستحقون الى درجاتهم ، (١) .

فلما رأى لاون ان ثيودوسيوس لم يلب مغبسه ، التمس بدموع غزيرة من والنطيان قيصر الفرب ليكتب الى ثيودوسيوس بالموضوع ذاته ، ففعل ، فأجابه ثيودوسيوس برسالة اظهر فيها عدم ضرورة عقد بجمع آخر ومما قال : ( اما من حيثية فلابيانوس فنقول لأنه من حكمه انكشف أمر جديد مهم ضد مذهب الايمان ، فهو قد نال ما استحقه وبعدما طرد ذاك اصبح في البيعة صلح وسلام وليس فيها الا الحق المسيحي ) . كما قال المؤرخ ثاوفانيس (٢) .

وذكر بعض المؤرخين انه عندما بلغ ديوسقوروس

الاسكندري ان لاون قبل الاساقفة المطرودين في شركته،

جمع مجماً في مدينة الاسكندرية من جميع اساقفة الكرازة

المرقسية وحكم على لاون الروماني بالحرم واذاع هذا الحكم .

افسس الثاني المقدس ، وأنتقل الملك ثيودوسيوس المظفر

الی جوار ربه ، ولم يمقب خلفاً سوی اخت اسمها بلخارية

كانت قد نذرت العفة وترهبت في احد الاديار ، فافتاهـــا

بعض الاساقفة المراثين (١) للتزوج من مرقيان أحد قواد

الجيش وكان من انصار نسطور ، فنكثت نذرها وتزوجته ،

الانتقام من عدوه ديوسقـــوروس . وبعث الى بلخــارية

وزوجها مرقيان وفدًا مؤلفًا من الاساقفة المقطوعين ملتمساً

عقد مجمع يستأنف احكام مجمع افسس . واذ كانت بلخارية

ميالة الى فلبيانس ، وترغب من مدة في حد ٌ نفوذ البابا

وانبسطت اسارير لاون اسقف روما بهــذا التنيير

وسلمت اليه مقاليد المملكة فأصبح المبراطور الشرق.

ودار الزمان دورته ، ومرت سنتان على مجمــــم

<sup>(</sup>١) تاريخ مختصر الدول للعلامة ابن العبري الطبعة الثانية ص ٨٥

<sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية ج ٢ ص ١٤٨ \_ ١٥٠

<sup>(</sup>۲) تاریخ الانشقاق ج لجراسیموس مسرّة ۱: ۲۲۰

ديوسقوروس (١) واذ كان زوجها مرقيان تابعاً لنسطور ، ساعدا لاون على تكميل رغائبه وامرا بانمقاد مجمع لفحص وقائع مجمع افسس الثاني .

ودعا مرقيان البابا ديوسقوروس الى المجمع فحضر الى القسطنطينية ، وسأل عن سبب عقد مجمع ، فقيدل له لتوضيح الايمان ، أجاب بجرأته المهودة « ان الايمان لفي غاية الكهال ولا يعوزه شيء من الايضاح ، وهو مقرر ومثبت من الآباء ، امثال اثناسيوس وكيرلسس وغيرهما » . واذ حاول مرقيان وبعض الاساقفة ان يستميلوه ليوافق على رسالة لاون التي تثبت الطبيعتين بعد الانحاد ، قال « ان اعتقاد البيعة ينبغي ألا نزاد عليه او ينقص منه ، فالمسيح واحد بالطبع والجوهر والفعل والمشيئة كما كرز الآباء . اسمعوا ماذا قال ابي القديس والمحديد ، فاذا ضرب الحديد بالمطرقة فان الحديد هو الذي يتأثر واكن النار لا يلحقها شيء » .

واذ ثبت لبلخارية ومرقيان وبعض الاساقفة المقطوعين ما وهب الله لديوسقيوروس من قدوة الحجة ووضوح البرهان لتفسير الايمان ، انفقوا على ان يكون الحجمع بعيداً عن العاصمة في مدينة خلقيدونية بالقرب من البسفور ، لئلا يحدث ما لا تحمد عقباه ، وعلى ان لا يناقشوا ديوسقوروس في امم الايمان بل يقتصروا على الحث في امر الاساقفة المقطوعين ورسالة لاون .

# مجمع خلقيدونية

الجلسة الاولى

اقد وضعت كنيسة روما كتاباً سردت فيه ما حدث في مجمع افسس الثاني والمجمع الخلقيدوني ، وأسمته ( تاريخ المجمع الخلقيدوني ) ، وترجمته من اللاتينية الى العربيسة بواسطة الراهب فرنسيس اللاتيسيني ثم طبعته بمدينة روما ١٩٩٤ م ونشرته (١) ، وانني بسرد حوادث هذا المجمع سأعتمد كل الاعتماد على هذا الكتاب دامغاً الخصم ببرهانه مثبتاً الحقائق من اقواله .

<sup>(</sup>١) تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية ج ٢ ص ١٥٠ وتاريخ الامة الفبطية وكنيستها تأليف مدام بوتشر ج ٢ ء ص ١٥

<sup>(</sup>١) انظر الحريدة النفيسة جزء ١ ص ٤٩٧

عقد هذا المجمع في اليوم الثامن من شهـر تشرين الاول علم ٤٥١ م (١) ، في كنيسة اوفيميا في مدينـــة خلقيدونيـــة (١) و قاضي كـوي ، اليـوم تجـاه مدينــة القسطنطينية . واختلف المؤرخون في عدد اساقفته فبعضهم قال أنهم كانوا ٣٣٠ وبعضهم ارتأى انهم بلفـــوا ٣٣٠ ، اشهره ديوسقوروس بابا الاسكنــــدرية ، ومكسيموس بطريرك انطاكية، ويوبيناليوس اسقف اورشليم واناطوليوس بطريرك القسطنطينية ، كما أوفد لاون اسقف روما ثلاثة نواب عنه ه الاسقفان باسكاسينوس ولوشنسيوس والقس يونيتاسيوس .

وجلس في وسط المجمع القضاة الذين اختــــــيروا لادارة جلساته ، وجلس الاساقفـة كل بمـكانه فوقف باسكاسينوس نائب لاون الروماني وقال و معنا اوامر الاقنوم

له جلوس في هذا المجمع ، ولكن احضروه هناكي يرد الجواب عن فعله ، ونحن ملزمون بحفظ ذلك فأمروا ان يخرج والا نخرج نحن ، .

فسأله القضاة هما فعله ألاب ديوسقوروس نخالفك للقوانين . فقال : ﴿ يَنْبَغِي لَهُ انْ يُحْضَرُ وَيُرِدُ الْجُوابِ عَمَا حكم به كونه اذ لم يكن معه سلطان بهذه القضية ، عقد باقتراحه مجمعاً بنير دستور الكرسي الرسولي ، •

لو عقد مجمع افسس الثاني بدون علم من أسقف روما لما قلنُّل اهميته لأنه كان مستوفياً شروط الجامع المسكونية التي الها كانت تعقد بأمر الملك لفض المشاكل الكنسية ، ولم يذكر التاريخ الكنسي ان احدها عقد باذن من اسقف روما ، الذي كان صوته فيها كصوت احد الاساقفة لا غير . وحضوره فيها وغيابه عنها كان سواسية . ونص المرسوم الملكي الصادر لانعقاد مجمسع افسس الثاني مدون في كتب المدَّعين انفسهم (١) .

الطوباوي اسقف رومية يأمر بها ان ديوسقوروس لا يكون

<sup>(</sup>١) لومون البسوعي ج ١ ص ٢٥٨ ــ تــــاريخ سورية للدبس ج ٤ ص ١٠٤ تاريخ الانتقاق ج ١ ص ٢٦٦ ، وتـــاريخ الكنيسة السريانية ج ٢ ص ١٥٤

<sup>(</sup>٢) ابن العبري عن مجمع خلقيدونية في ترجمة مكسيموس ، وتاريخ ميخائيل الكبير ص ١٨٧

<sup>(</sup>١) رأجع تاريخ جمم خلقيدونية بالعربية باب ١٨ : ٨٤ و ٨٥ وتاريخ الكنيسة السريانية الانظاكية ج٢ ص ١٠٩\_١٠ و ٥٩ ١-٠٦.

وعما يدعو الى الاستغراب تجاهل نائب روما الواقع بادعائه هذا الكاذب فاذا لم يكن الأسقف روما علم بعقد بعم افسس الثاني ، فمن الذي بعث بنواب روما الثلاثة الاسقف يوليانوس والقس رائاد والشهاس ايسلاروس ؟ وبالنيابة عن من حضر هؤلاء في المجمع المذكور : ومن الذي كتب طومس لاون الذي طفقوا يطلبون قراءته ؟

هـذا ما لاحظه القضاة فرجروا باسكاسينوس نائب لاون الروماني بقولهم و ان كنت بمقام قاض لا يصح لك ان تدعي كالمشتكي ، و فلاذ بالصمت اثر هذا التبكيت (١).

حينان قدم اوسابيوس اسقف دوريليوم الحروم الحروم شكوا، ومضمونها ان البابا ديوسقوروس هو رفيق اوطاخي ، وقد حكم عليه وعلى فلابيانوس اسقف القسطنطينية ظلماً . فأجاب ديوسقوروس « سيدو الحق واضحاً عند قراءة اعمال مجمع افسس الثاني ، اذ دو ندت فيدة كل الامور بوضوح تام » .

فأمر القضاة بقراءة رسائل الملكين تاودوسيـــوس وفالنتيانوس الى البابا ديوسقوروس يدعوانه بالحضور الى افسس ، ورسالة الملك تاودوسيوس اليه ايضاً بخصـــوص حضور رئيس الدير مار برصوم السرياني . وقال قسطنطين كانب الديوان الملكي انه توجد رسائل اخرى لأساقفة آخرين تدعوهم الى الحضور فلم يتربث القضاة حـتى تقرأ هذه الرسائل واكنهم صرحوا بدخول ثاودوريطوس اسقف قورش الى المجمع ﴿ لَكُونَ لَاوِنَ الرَّوْمَانِي رَدْمُ الَّي كُرُسِيَّهُ واللك امر بحضوره المجمع ، كذا . ولما دخل قال اساقفة مصر واليريا وفلسطين و ارحمونا يا قوم الآن باد الايمان ، اعلموا ان القوانين تطرد هذا خارجاً فاطردوه انتم عنا ٥٠ ولكن القضاة لم يعيروا لأقوالهم اهمية بل خضهـوا لرأي الفوغاء ، الشهامسة النساطرة الذين كانوا في هدذا الجمع اكثر من الاساقفة ، والذين كانوا يهيجـون ويموجـون لاجلاس ثاودوريطوس في المجمع . وهذا ما حدا بأساقفـة مصر ومن معهم على ان يقولوا للقضاة و أفالشهامسة كانوا الاولين في تثنيت القضية فلماذا يصرخـون الآن ؟ فالمجمع ليس هو اجتماع شمامسة بل اجتماع اساقفة ، فاطردوا الى خارج من ليس له كلام في المجمع ومن ثبت القضية يحضر

<sup>(</sup>۱) تاریخ مجمع خلقیدونیة باب ۱۸: ۸ ـ ۸۳

في وسط المجمع لأننا نحن ثبتناها من بعد تثبيتهم لها ، .

واستأنف الكاتب قراءة بقية اعمال مجمع افسس الثاني وعندما انتهى من تلاوة رسائل الامبراطور الآمرة بانمقاد المجمع قال ديوسقوروس « لقد اتضـــح مما تلي على مسامعكم أن الملك ثيودوسيوس ، لم ينط أمر المجمع بي وحدي ، بل وائي معي في القضاء يوبيناليوس وتلاسيوس، فلماذا اذن ينسبون اليَّ وحدي ما تمَّ في انسس ؛ والواقع اننا كنا متساوين في السلطان ، وان ما اصدره المجمع من قرارات قد وافق عليه جميع الاساقفة فاقر فوا باصواتهم ووقعوا بايديهم واخبرنا الملك بذلك وهو ثبت بامر عالكل ما حكم به المجمع المقدس » (١) . فأجاب بمض الاساقفة الشرقيين قائلين: ﴿ أَنَنَا لَمْ نُوافَقَ عَلَى قُرَارَاتُ الْحِمْمُ السَّالَفُ الا مرغمين ولم نحكم على فلابيانوس من تلقاء آنفسنا ، اغصبونا وارعبونا بالضرب فأمضينا قرطاسا ابيض ونحن محاطون بالجنود شاهري السلاح ، .

فأجابهم اساقفة مصر قائلين: « ان المسيحي لايخاف من احد . جندي المسيح لا يرهب القوة الـتي لا تخيف سوى الجبان . ائتوا بالنار الى هنا ونحن نعلم كيف يكون الاستشهاد . لو كان الشهداء يخافون الناس لما فازوا بالشهادة » .

واستأنف الكانب قراءة اعمال الجمع ولما وصل الى قول الاساقفة: « أن جدد أحد يكون محروماً ، أن فحص أحد في ايمان القديسين السالفين يكون محروماً ، فلتحفظ أمانة الآباء الاطهار » قال أساقفة الشرق: « لم نقل هذا » واتهموا كتبة ديوسقوروس بأنهم وحدهم الذين كتبوا الأعمال ، فسأل القضاة عن كانب النسخة الي بين أيديهم . فقال ديوسقوروس: « كل واحد من الأساقفة كان له كتبة كتبوا نسخته » . فأقر " بذلك يوبيناليوس وثلاسيوس وأسقف قورنتس وغيرهم ، فقال ديوسقوروس: فلم قالوا عن كنبتي انهم وحدهم كتبوا الاعمال ،

ثم أمر القضاة بتلاوة بقية الاعمال ، وعندما بلغ القارىء اعتراف اوطاخي الذي قدمه الى مجمع افسس الثاني ومصادقة الاساقفة على ارثوذكسيته ، ومن بينهم باسيليوس

<sup>(</sup>١) انظر المراسيم الملكية في تاريخ مجمع خلفيدونية باب ١٩:١٨ وانظر تاريخ سوريا للدبس ج ٤: ٥٠٥ وتاريخ الكنيسة السريانيـــة الانطاكية ج ٢ ص ١٤٥ ـ ١٤٧ و ١٦٨

اسقف سالوقيا ، انكر هذا مصادقته . فتألم ديوسقوروس الى الحكذبه وقال: «لست ادري ما الذي يدعو باسيليوس الى انكار خطابه الحرر في دفتر الاعمال وهو يصلم انه انحا صادق على تمليم صحيح قدم الينا . » ثم استطرد قائلاً «اذا كان اوطاخي قد جحد المقيدة الصحيحة التي دونها في رسالته ، ونادى بتمليم غريب فهو لا يستحق المقاب فقط بل هو جدير بان يحرق بالنار . اما انا فلا اتزعزع قيد انملة عن اعان الكنيسة الجامعة الرسولية ، انني لا اهتم الا يخلاص نفسي وبالمحافظة على المقيدة الصحيحة والايمان المستقيم » .

واستأنف الكاتب القراءة ، فسرد ما فادى به باسيليوس السالوقي الآنف الذكر اذ قال: « انني احرم كل من يفصل المسبح الواحد ، بعد اتحاد لاهوته بناسوته ، الى طبيمتين او اقنومين او جوهربن ، ولا يستجد لطبيمة واحدة هي طبيمة الابن الوحيد المتجسد ، وعاد الاسقف فأنكر ايضا اعترافه بهذا القول . وعندئذ سأله القضاة عن سبب حرمه لفلابيانوس ان كان يمتقد باعتقاده ، فقال : « ان حكمي كان لاحقا لحم مائة وعشرين او مائة وثلاثين اسقفا ، فالتزمت ان اطاوعهم في الامور التي فرضوها » .

فنظر اليه ديوسقوروس وقال: الآن كذ ابت الكتاب القائل و من فمك تدان ، (مت ١١: ٣٧) ، لقد استحبيت من الناس فتجاوزت حدود الصلاح واهنت الايمان ، لعلك ما سمت ما كتب: ولا تخجل من شيء يهلكك ،

فتأثر الاساقفة المدعون زوراً وبهتاناً على ديوسقوروس من تأنييه اياه ، وضعفوا امام قوة حججه وسديد براهينه ، فلم يجدوا بدا من التسليم ، فوقفوا في الحجمع قائلين : (كانا اخطأنا وكانا نطلب الغفران ) .

وهنا جابهم القضاة قائلين لهم و لماذا ذكرتم سابقاً انكم اضطررتم رغماً عنكم وقهرا ان تكتبوا اسماءكم في قرطاس ابيض في عزل فلابيانوس ، و فلم يتمكنوا الا من تكرار اعتذارهم الاول قائلين: وكلنا الخطأنا وكلنا فللب الففران ،

ومن النسريب انه بينها يمترض الخلقيدونيون على ديوسقوروس بعدم الساح لاوسابيوس اسقف دوريليوم بدخول محمم افسس الثاني، نرام يسمحون لثاودوريطس النسطوري الاسقف المقطوع بالحضور في مجمع خلقيدونية، الامر الذي

حدا بالبابا ديوسقوروس ان يصيح فيهم قائلاً: ( انتم تثلبونني كأني تعديت القوانين . فهل انتم تحفظونها في ادخال تودوريطس دخل بصغة مشتك » تاودوريطس دخل بصغة مشتك » قال ديوسقوروس: ( ولأي سبب جلس في درجة الاسقفية » ؟ قالوا: ( ان اوسابيوس والودوريطس جلسا في صف المشتكين ».

وقد اوضع ديوسةوروس عدالة الحكم على فلابيانوس اذ قال : وهو امر واضع ان فلابيانوس عزل، لانه قال بطبيعتين بعد الاتحاد، وعندي شهادات من اقوال الآباء القديسين، من اثناسيوس وغريفوريوس وكيرلس، انه لا ينبغي القول بطبيعتين بعد الاتحاد، بل طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد،

قال اساقفة الشرق: ﴿ هذا قول اوطاخي هكذا يقول ديوسقوروس ﴾ قال ديوسقوروس ﴿ لسنا نقول الاختلاط ولا الامتزاج ولا الاستحالة ﴾ (١) .

بهذا القول الصريح نفى دبوسقوروس عن ذانه التهمة التي الصقها به اعداوه بانه رفيق اوطاخي بالايمان . واثبت ان اقراره بالطبيعة الواحدة انحا هو نتيجة الاقرار

بالاتحاد الطبيعي . اما تعليم اوطاخي بالطبيعة الواحدة فهو نتيجة اقراره بالامتزاج والاستحالة والاختلاط ، والفرق عظيم بين كلا الاقرارين (٢) ولولا ذلك لما رأينا اباء الكنيسة القديسين الذين رفضوا مجمع خلقيدونية كار طيماوس الناني الاسكندري وسويريوس الانطاكي وتاودوسيوس الاسكندري ويعقوب وبطرس التساني الانطاكي ويعقوب

(۱) كان هؤلاء قد افتروا قبلاً مدءين ان رجال ديوسةوروس ورهبان اوطاخي وعدد هم ثلاثمائة ، والجنود اكرهوهم على عزل فلايانوس وتوعدوهم بالضرب والنهي وارعبوهم بالسبوف والعصى فوقتموا ورقة بيضاء، حتى حصحص الحق ولم يجدوا بداً من الاقرار بخطاهم. وقد لفط بمثل نلك الافتراءات معظم الكتبة البيزنطيين الاولين ومن نسج على منوالهم ، وما زال يلغط بها بعض المتأخرين منهم ، كالدكتور اسد رستم في كتابيه «الروم» ح ١ ص ١٢٦ و وقد من الاخير فضلا عن افتراءات كهذه آراء اخرى نسطورية وبروتستا نتية ولاتينية ، كما عزا غيرها زوراً الى مصادر هي خالية منها وتلفيقات اخرى المب بغرافات عجائزية » وراجع عن هذا كله تاريخ بجمع خلقيدونية العربية طبعة رومية والخريدة النفيسة ج ١ ص ٢٥٥ وتاريخ الحكيسة السريانية الانطاكية ج ٢ ص ١٥٨ و ١٠٥٠

٢) الخريدة النفيسة الجزء ١ ص ٣١٥ وتاريخ الكنيسة السريانية
 الانطاكية ج ٢ ص ١٧٣ و ١٢٩ و ٣١٣ .

السروجي واسعى الانطاكي وغيرم، يحرمون اوطاخي حكما يحرمون نسطور، وهذه كتاباتهم تشهد لهم(۱). وهل منوالهم نسجت الكنيسة الارثوذكسية الجامعة المقدسة الرسولية. ومن هذا ينفضح كذب بعض المؤرخين القدامي والجدد من اليزنطيين والغربيين الذين يلصقون هرطقة اوطاخي بكنيستنا المقدسة. قال المؤرخ المدقق موسيهم: وان اوطاخي اعتقد بان طبيعة المسيح الالهية امتزجت بالانسانية حتى صار المسيح بطبيعة واحدة الهية. غير انه لا يتضح جليا اكان ذلك اكيداً او غير اكيد. اما هذه العبارة مسع اسم اوطاخي فقد تركها ورفضها مقاومو المجمع الخلقيدوني الذين القتادم زينون وبطرس القصار ولهذا يسمون ذوي الطبيعة الواحدة لا اوطاخيين لان كل الذين يطلق عليهم هذا الاسم اعتقدوا ان الطبيعة الالهية والطبيعة الانسانية اتحدتا وصارتا طبيعة واحدة فقط ولكن بدون تحويل او امتزاج، (۲).

اما تبرئة اوطاخي في مجمع افسس الثاني ، فلا يستدل منهـا ممالاًة المجمع له في المقيدة . نحن نعرف ان المجامع

الجمع بعد هدا، أو لم يكن مضطراً إلى اصدار حكمه ببراءته ؟

كان على الخلقيدونيين أن يمترضوا على ديوسقوروس واباء مجمع أفسس الثاني لو أنهم رأوا في أعتراف أوطاخي الكتابي والمدون في أعمال ألحجمع ما يخالف أيجات الاباء القديسين والكنيسة ألجامعة ، أما أن أوطاخي قد عاد ألى بدعته ثانية بعد تبرثته وبعد أرفضاض المجمع ، فهذا ما لا دخل لديوسقوروس ولآباء المجمع فيه ، أذ كان من الممكن أن تماد محاكمة أوطاخي في مجمع آخر على أساس عودته الى بدعته ، هذا علاوة على أن لاون أسقف رومية كان

المسكونية السابقة لم تكن لتصدر احكامها على المبتدعين الا

بعد ان تتأكد من انهم مصرون على التمسك باقوالهم

المناقضة للإيمان المستقيم . وحتى في هذه الحال كانوا يصدرون

حكمهم متألين ومتأسفين . اذ انهم كانوا يتمنون لو عاد

المبتدءون الى التمسك بالمقيدة القويمة ، لكي يصدروا حكمهم

ببرامتهم وبجم افسس الثاني لم يخرج على هذه القاعدة الجمعية

في تبرئته اوطاخي لقد ناقشه الاباء في عقيدته شفاها فاقر

واعترف بالايمان السليم ، ثم قدم الى المجمع صورة أيمانه

مكتوبة بخط يده، فاذا بها ارتوذكسية صحيحة فهاذا على

١) تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية ج ٢ ص ٢٠٩ ــ ٢٣١ .

٢) موسيهم قرن ٥ قسم ٢ فصل ٥ : ٢٣ .

قــد شجع اوطاخي قبل ان يحله آباء مجمع افسس الثــاني، ذلك انه انفذ اليه رسالة دينني فيها على عنايته بامر الايمان، ويدءوه فيها بالابن القس العزيز، كما اسلفنا(١).

والنتيجة التي يمكننا استخلاصها من كل ما سبق هي الت ديوسقوروس بريء من كل ما نسب اليه في مجمع خلقيدونية من ادعاءات باطلة واقوال لا محل لها من الصحة. مندئذ قرر الفضاة حل الجلسة الاولى من المجمع ورفعها الى ما بعد خمسة ايام(٢).

#### الجلسة الثانية

واذ ضاق نواب رومية ذرعسا بسديد اجوبة ديوسةوروس وتأكدوا من انه لو استمر الجمع معه بالاخذ والرد لخرج منه ظافراً منتصراً انتهزوا فرصة غياب القضاة ، واتفقوا مع الاساقفة الشرقيين النساطرة وبعض الاساقفة الجبناء المذبذين ، وعقدوا جلسة سربة في اليوم الثالث من حل الجلسة الاولى ، اي قبل الموعد الذي حدده القضاة بيومين كاملين . ولم يعلموا بهذا القضاة ، ولا دعوا اساقفة مصر ومن معهم ، ووضعوا حراساً على باب البيت

الذي كان يتبطنه ديوسقوروس كي يمنعــوه من الخروج اذا

القانونية . وعندما قال لرسلهم: دان الحراس يمنعونني من

الخروج، اجابوه بانهم سيخبرونهم ليسمحوا له بذلك وكلما

اراد الخروج كانوا يمنمونه بحرابهم . واستدعوه ثانية وثالثة

فاخبرهم بامر الحراس واخيرا حين علم بعدم حضور القضاة

بينهم قال: ﴿ لقد نظر الحِمْعُ وَالقَضَاةُ فِي أَمْرِي فَمَا الَّذِي يُرِيدُهُ

المجمع الآن ؟ هل يقصد ابطال ما حدث بحضور القضاة ؟

وتهديد نواب اسقف روما، ودون ان محاججوا ديوسقوروس

اصدروا حكمهم المغرض الزائف الذي جاء فيه وقد ظهرت

وتحققت الامور التي صنعهـــا ديوسقوروس. . . فقد قبل

اوطاخي بخلاف ما تأمر به القوانين . . . واستخص لذاته

الولاية قهـرًا . . ولم يأذن ان تقرأ رسالة لاون صاحب

كرسي كنيسة رومية . وقد دعاه المجمع ثلاث مرأت بموجب

فاجتمع هذا النفر من الاساقفة الجبناء تحت ضفط

انني لا احضر هذا المجمع الا اذا حضره القضاة ، (١)٠

١٧١ - ١٧١ - ١٧١ وتاريخ
 ١٧١ - ١٧١ وتاريخ
 الكنيسة السريانية الانطاكية ج ٢ ص ١٧٦ .

۱) انظر هنا ص ۲۳ .

۲) کتاب تاریخ مجمع خلقیدونیة باب ۲۷ : ۱۹۳ \_ ۱۷۱ .

القوانين الكنائسية فخالف امره وابي السير اليه . . . فلاجل ذلك لاون الحبر الاقدس بواسطتنا . . قد نزع عنه درجة الاسقفية وعزله من خدمة الكهنوت ، فالات هذا المجمع القدس يحكم في دعوى ديوسقوروس بما رسمته القوانين ، (١) حكذا . .

واعلنوا هذا الحـكم حالاً ، فاحتج قضاة المجمع على هذا الاستبداد وطلبوا سحب اعلان الحـكم ، فلم يفلحوا اذ قـد جاء هذا الحـكم مشبعاً لنهم بلخارية وزوجها مرقيان ورغبتها الجامحة بالانتقام من ديوسقوروس .

وها نحن اليوم نضع هذه الحوادث الشائنة ، بل المهازل الدامية ، امام الضمير المسيحي النقي ، نضمها مجردة من كل تعليق معتمدين بسردها كما ذكرنا ، على تاريخ مجمع خلقيدونية من وضع الخصوم انفسهم .

فها حكمكم على الحكم الجائر الذي صدر في جلسة سرية غير قانونية وفي موعد مخالف لما نص عليه الحجمع في في جلسته الاولى ؟ ومن هيئة لا تمثل مجمأ مسكونياً ، بل

فاذا كان ما اجراه ديوسقوروس ومجمع افسس الثاني في غير محله ، لماذا لم يردوا دمنوس الى كرسي انطاكية

اغلب اعضائها محكوم عليه في مجامع مسكونية سابقة قانونية لتمسكهم بعقيدة نسطور ؟ وبعــدم حضور القضاة ، ونواب

الملك، والاساقفة الارثوذكسيين، وصدر الحجم الزائف

غيابياً رغم وجود المدعى عليه قريباً من مقر الجلسة وصدر بنـــاء على تهم تثبت براءته منها في الجلسة السابقة مجضور

المجمع بكامل هيئته . اذ اعترف المدعون انذاك قائلين :

﴿ اخطأنا ونطلب النفران ﴾ وحتى في هذه الجلسة لم يدعوا

قط لا في تهمهم الباطلة ولا في حكمهم ، بأن ديوسقوروس

قد انحرف من الايمان القويم، اي المسألة الوحيدة التي تجيز

الحكم على الاساقفة بالقطع، وقد اثبتوا براءة ديوسقوروس

ومجمعة منها ، واعترفوا بشرعية مجمع افسس الثاني، دون ان يعرفوا ، فمجمع افسس كان قد نزل دمنوس اسقف

انطاكية وفلابيانوس اسقف العاصمة بذنب وأحد ، وهــو

الاقرار بالطبيعة بن بعدا لاتحاد الطبيعي الجوهري . وقد شاهدنا كان لا زال حياً واناطوليوس مكسيموس بدل دمنوس الذي

من بين اعضاء مجمع خلقيدونية بدل فلابيانوس المتوفى.

واناطوليوس هذا كان مشرطنا من ديوسقوروس .

١) تاريخ مجم خلفيدونية باب ٢٨: ١٨٧ و ١٨٨.

ويعزلوا مكسيموس واناطوليوس ؛ فان رسامتها على حسب ما قرروه كانت بالطبع غير شرعية(١).

فمن بجرى حوادث جلستهم الاولى وهذه الجلسة غير القانونية ، يظهر لنا غرضهم البنيض وأنهم قد اثبتوا براءة ديوسقوروس ومجمع افسس الثاني من حيث يدرون. او لا يدرون فحكمهم عليه ساقط بالبداهة.

وذكر بعض المؤرخين ان ديوسقوروس رغب في قراءة صورة أيمان المجمع الخلقيدوني، فارسلت اليه، فتلاها امام رهط من اساقفته واذ وجدوها جميمـاً مخالفة لأقوال الآباء القديسين وأيمان المجامع المسكونية المقدسة ، كتبوا على هامشها من الجهات الاربع، ما يظهر فسادها، حارمين كل من يعتقد بها، ويتجاسر على تنيير العقيدة الارثوذكسية الصحيحة او يتلاعب بقوانين المجامع المسكونية(٢).

ثم امر مرقيـــان بنفي مار ديوسقوروس الى غنفرة

وهكذا ارفض مجمع خلقيدونية بمدان غيتر الايمان

في بفلاغونيا من اسيا الصنرى، وحاول الخلقيدونيون جهدهم

ارغام اساقفة مصر الميامين على التوقيع على رسالة لاوت وقرار مجممهم ، فأبوا وعزموا على ان لا يتزعزعوا قيد شعرة

عن الايمان الصحيح ولو قدُّموا اعناقهم في سبيل ذلك.

القويم وايئد ضلال نسطور القائل بالطبيعتين لاسيد المسيح

بعد الاتحاد، قاسماً المخلص الواحد الى أثنين، شاطراً الكنيسة

الجامعة مشتتًا ابناءها بدلاً من ان يجمعهم ويوحده .

فابتدأت منذ ذلك اليوم الشقاقات وعم التنافر بين الاحزاب،

وما زالت الكنيسة حتى اليوم تماني الآلام من جراء ذلك الانقسام البغيض . كيف لا وقد اثير على اثره اضطماد

عظیم علی من رفض مجمع خلقیدونیة حتی ان فرطوریوس

الذي اغتصب الكرسي الاسكندري، قتل بواسطة الجندود

البيزنطيين اربعة وعشرين الفــــاً ممن تمسكوا بايـــان الآباء

القديسين ، اغلبهم اساقفة وقسوس ورهبان(١) وطرد بقية

١) تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية ج ٢ ص ١٩٥ ــ ١٩٨

تقلاً عن المؤرخين الثقات .

١) الخريدة النفيسة جزء ١ ص ٣٤ه وتاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية ج ٢ ص ١١٦ \_ ١٦٧ .

٢) تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحنا ص ٣١٠ .

المسيح بعد الاتحاد(١) وقامه نحو سبعمائة اسقف(٢).

وفي سنة ٤٨٢ انعقد مجمع آخر في القسطنطينية بامر الامبراطور زينون، واصدر قرآراً قبلته كل من انطاكية والاسكندرية واورشليم والقسطنطينية ووقــــــع عليه نواب اسقف روميـة ، واثبته الملك زينون ( بالهنوطيقون ) اي منشور الاتحاد الذي كتبه باشارة اقاق البطريرك القسطنطيني ووحيُّه الى الاساقفة والمؤمنين في الاسكندرية وليبية والمدن الحس. جاء فيه: و نمامكم ان اي بحث كان او تحديد ايمان آخر كان خارجـاً عن الامانة الـتي قررها الآباء الثلاثمائة وثمانية عشر، فاننا نرفضه بل نجمله غريبًا عنا ، لان هذه الامانة غير معابة ، وانها مستقيمة وقد ايدها الآباء القديسون المائة والخسون بالقسطنطينية وانتبعها آباؤنا القديسون الذين اجتمعوا مع القديس كيراس وعزلوا المنافق نسطور وقبلوا ايضاً الاثني عشر فصلاً التي للطوباني كيرلس. ونحن أيضاً نحرم نسطور واوطيخا الخيالي وكل من ظن بامانة اخرى خارجًا عن الامانة التي سبقنا وأخبرنا عنهـا . ونعترف بان

الاساقفة الارثوذكسيين من كراسيهم واقام مكانهم دخلاء . وقد بذلت الدولة الرومانية كل ما في وسمها من جهد، في العزل والنفي والتنكيل، لتجري قانون المجمع الخلقيدوني(١)، ولكنها باءت بالفشل الذريع . فان الاعِمان الارثوذكسي لم تخمد جذوته في قلوب هؤلاء الابطال الذين لم يرهبوا سطوة الرومان وقوتهم العسكرية حسبها شهد مؤرخو الخصوم انفسهم (٢) . وأستهزأوا بالضيقات ولم يبالوا بالنفي والطرد، وكان في مقدمتهم من السريان البطريرك الانطاكي بطرس الثاني الملقب بالقصار والقديس برصوم الناسك رئيس اديرة النمرق. وفيلكسينوس المنبجي وسويريوس الانطاكي وغيره . وعقدت الكنيسة بعدئذ عدة مجامع حرمت فيها قرار مجمع خلقيدونية وطومس ( رسالة ) لاون . اخصها مجمع القسطنطينية المسكوني الذي انعقد سنة ٤٧٦ بأمر الامبراطور باسيليسكوس وحضره مار بطرس الثاني البطريرك الانطاكي والقديس طيمثاوس الثاني البطريرك الاسكندري ونحرو خسمائة اسقف . مم اصدر باسيليسكوس مرسوما ضد الجمدم الخلقيدوني ورسالة لاون، مثبتاً عقيدة الطبيعة الواحدة للسيد

۱) تاریخ الانشقاق جزء ۲ ص ۲۹۵ .

٢) تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية ج ٢ ص ٢٣١ - ٢٣٢ .

١) كلدو واثورج ٢ ص ١٣٣.

۲) فیه ص ۱۳۲ ـ ۱۳۳ .

الله الوحيد الجنس الهنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي صار انساناً بالحقيقة ، المساوي لله بحسب اللاهوت ومساو لنسا ايضاً بحسب الناسوت الذي تنازل وتجسد من الروح القدس ومن مريم المذراء القديسة ، هو ابن الله . واما الذي يفرقونه او يجملونه اثنين او يظنون فيه خيالاً او امتزاجاً . فلا نقبلهم بالكلية لان المولود من المذراء لم يزد ابنا آخر ، لكن الشالوث ثبت ثالوثاً ايضاً من بعدما صار كلمة الله الواحد من الثالوث جسداً (١) . . .

نستنتج مما سبق ان الايمان بالطبيعتين الذي اقراء عجم خلقيدونية كان دخيلاً على تعاليم الكنيسة، ادخل اليها قسرا. فقاومه الآباء الميامين وقبل به على مضض بعض الاساقفة الجبناء، وعندما سنحت لهم الفرص انكروه. دليلنا على ذلك ان هنوطيقون زينون السابق لم تقبل به كنائس انطاكية والاسكندرية فحسب بل وكنيسة القسطنطينية

۱) تاریخ الکنیسة السریانیة الانطاکیة ج ۲ ص ۲۶۱ \_\_ ۲۶۲ \_
 والخریدة النفیسة ج ۱ ص ۵۰۰ \_ ۱۵۰ و ۵۳۰ \_ ۵۰۰ .

ويطول بنا الشرح لو تتبعنا الحوادث التاريخية التي عقبت هذه الحقبة وتطور الجدل من الطبيعة والطبيعتين الى المشيئة والمشيئتين، وكيف ان حرقل مثلاً في القرن السابع، اقترح ان يُترك البحث بعقيدة الطبيعة والطبيعتين، وأن يعمم الاعتقاد بمشيئة واحدة في الكلعة المتجسد، فوافقه اغلب الاساقفة ومنهم انوريوس اسقف رومية الذي على اثر ذلك ارسل لسرجيوس بطريك القسطنطينية يقول: «انه من خيث المشيئة ، يعترف بمشيئة واحدة في المسيح(۱)». والاعتراف بالمشيئة الواحدة ينقض التعليم بالطبيعتين .

وان ما ذكرناه في هذه المجالة كاف لاقناع الباحث اللبيب بان الاعتقاد بالطبيعة الواحدة لله الكلمة المتجسد الما كان اعتقاد الكندسة الحامعة منذ صدرها.

الخريدة النفيسة ج ص ١٧٤ ــ وتاريخ الانشقاق جزء ١ ص
 ١٩٢ .

#### وحدة الال المنعسد وآماد الكنيسة

لقد اعتقد اباء الكنيسة الاولون في جميع اجيالهم بوحدة الطبيمة لله الكلمة المتجسد كما ذكرنا، وتركوا لنا في هذا الموضوع امحاثاً واسمة وشروحاً واضحة واعترافات صادقة نذكر في ما يلي بعضاً منها:

١ ـ قال القديس غرينوربوس المجائبي ( ٢٧٠+) في كتابه عن الايمان د الله الحقيقي الذي بنير جسد ظهر في الجسد وهو تام في اللاهوت الحقيقي الحكامل ، ليس له شخصان ولا طبيعتان ولا نقول انشا نعبد رابوعاً . الله ، وابن الله ، وانساناً ، والروح القدس ، (١) .

٢ ـ عندما وضم آباء مجمع نيقيسة قانون الايمان النيقاوي المعروف عزوا الامور الازلية والزمنية، والافعال الرفيعة والوضيعة معاً الى الواحد هو السيد المسيح، فقالوا: واله حق من اله حق من زل من الساء وتجسد . . . وصلد الى الساء».

٣ - قال القديس اثناسيوس الرسولي ( ٣٧٣ + )
 في رسالته الى الملك يوبيانوس « ينبغي ان نمتقد بطبيعة
 واحدة واقنوم واحد لله الكامة المتجسد المتأنس بالكال .
 ومن لم يقل ذلك فانه يخاصم الله ويحارب الاباء القديسين ١(١) .

وقال في مقالته عن التجسد وان غير الجسد والجسد، اشتركا بالاجتماع الى طبيعة واحدة، وهو الله والانسان مماً، وهـو لا يقبل تغييراً ولا استحالة . . . بل اقنوم واحد ووجه واحد وفعل واحد وطبيعة واحدة لله الكلمة الذي صار جسداً » (٢) .

ع \_ كتب يوليوس اسقف رومية (في القرن الرابع) في رسالته الى ديونيسيوس اسقف قبرص يقول: « الذين لا يمترفون بالاله الذي نزل من الساء انه تجسد من عـذراء وانه واحد مع جسده يذهبون في قول المنافقين الذين يقولون على ما بلغني انه ذو طبيعتين . بالضرورة يلزم الذين يعتقدون

۱) منارة الاقداس لابن العبري م ٧ ف ٧ ب ٤ ر ٤ والخريدة
 النفيسة ج ١ ص ٤٦٠ ــ ٤٨١ اللاهوت لميخائيل مينا جزء ١ ص ٣٤٢ .

١) منارة الاقداس المطلب الثاني الفصل الثاني الباب الرابع الركن الرابع .
 الرابع .
 للاسقف ايسيدورس ص ١٨٨٠
 ٢) فيهما .

بطبيمتين أن يسجدوا الواحدة ولا يسجدوا للاخرى ، (١) .

وقال فيها قال في احدى رسائله في موضوع والمساوي في الجوهر »: واننسا لم نجد في الكتب الالهية فرقاً بين الكامة وجسده لكنها طبيعة واحدة واقنوم واحد وشخص واحد وفعل واحد جميعه الله وجميعه انسان ». وقال ايضاً: واذا كان الفاعل واحداً فيكون الفعل واحداً ايضاً اعني حركة الفاعل » (٢).

٥ ـ قال مار افرام ( ٣٧٣ + ) شمس السريان ونبيهم ، في ميمره في جمعة الآلام: «قدّموا لذراع الخالق العظيم قصبة الهزء، وسمروا الشبر الذي مسح الساء على العود. ان الله كون بمسيحه البرايا وقد سمر اولاد آدم اليدين اللتين جبلننا آدم. قام الله في الحكمة وقبل اللطم في دار الحكومة ، نحن سمنا ان الله لا يمكنه الاصطبار على سماع كلمة صفيرة وقد تعلق على المود فاغتاظت الموجودات ، ولقد شربنا سلافه وارتكننا العظمة » .

٣ \_ قال باسيليوس في تفسيره الآية القائلة وان الرب خلقني »: و ( لسنا نقول عن الابن الوحيد انه اثنان ولا نقول ان و اللاهوت ، منفرد بذاته . ولا و الناسوت ، بذاته بل نقول طبيعة واحدة واقنوما واحداً . لان بطرس الرسول لم يذكر طبيعتين لكن اعترف وقال : وان المسيح تألم من اجلنا بالجسد ، وايضاً من جهـة ولادته بالجسد بشر الملاك الرعاة قائلاً : وانه قد ولد لـكم اليوم مخلص المسيح الرب ، (١) .

γ ـ قال القديس غريفوربوس الثيؤلوغس وهو اقنوم واحد، طبيعة واحدة سجدت له الحبوس، لان وحدانية الله الكلمة ليست بعدد طبائع ولا اقانيم فقد ولد من عذراء، وحفظ ايضاً عذرتها وبتوليتها بلا تغيير . . . هو ابن واحد اليس للمسبع طبيعتان بعد الاتحاد، ولا هو مفترق ولا مختلط في ما اجتمع من الجهتين ، لان طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت اجتمعتا الى وحدانية » .

٨ = وقال القديس الذهبي الفم في المقالة الثالثة من

۱) اللاموت لميخائيل مينا جزء ١ ص ٣٤٧ والخريدة النفيسة ج
 ١ ص ٤٦٧ ـ ٤٨١ ٠

انظر تاریخ الانشقاق می ۱۹۳ والحریدة النفیسة ج ۱ ص ٤٦٣ .

٢) المنارة م ٢ ف ٢ ب ٤ ر ٤ والمطاليب النظرية ص ١٨٨.

شركاء الطبيعة الالهية (٢ بط ١:٤)(١).

وقال في رسالته الى سوقينوس و اذا تأملها الآن في المسير الذي لا ضرر فيه قائلين ان الطبائع قبل الاتحاد طبيعتان واما بعد الاتحاد فلا نفرق الطبيعتين من بعضهما ولا نقول انهما ابنان ولا نفصل ذلك الذي لم ينقسم، بل نقول ان الابن واحد كما قال الآباء وكيان الله الكلمة المتجسد واحد، (٢) .

وقال في الفصل الخامس من فصوله الاثبي عشر: دمن يتجاسر ويقول ان المسيح انسان وقد سكن فيه الله ولم يقل انه اله بالحق وابن واحد بالطبيمة لان الكلمة صار جسداً (يو ١:٤) واشترك مثلنا في اللحم والدم (عب ٢:٢) فليكن محروماً (٣).

تفسيره رسالة افسس: دولكنني ابين الامر ان الله الكلمة اخذ الانسان كله من طبيعتنا وهو كامل في كل شيء، وله اقنومه فيه اعني الكلمة فلاجل هذا نقول عنه انه طبيعة لكلمة الله واحدة، الله الكلمة صار جسداً».

ه ـ قال القديس كيرلس الاسكندري: «نمترف بان ابنة هو اله بالروح وابن الانسان بالجسد، وليس طبيمتين لذلك الابن الواحد احدهما يسجد له والآخر لا، بل المتجسد طبيمة واحدة».

وقال في رسالته الى ثيؤدوسيوس الملك و انسا لا نمري الناسوت من اللاهوت، ولا نمري الكلمة من الناسوت بعد ذلك الاتحاد الفامص، الذي لا يمكن تفسيره، بل نمترف بان المسيح الواحد، هو من شيئين اجتمعا الى واحد مؤلف من كليها، لا بهدم الطبيعتين، ولا باختلاطها بل باتحاد شريف في الفاية ».

وقال: ( ان الطبيمتين اتحدتا وان الكلمة صار انساناً وتجسد ونقول ان هذا الاتحاد طبيمي لنفي النير الحقيقي والاضافي الذي لنا مع الله بالايمان والقداسة، لاننا صرنا

١) منارة الاقداس والمطاليب النظرية ص ١٨٩ .

۲) فیهما

٣) كلدو واثورج ٢ ص ١٢٩ .

مما يؤسف له انه مع وجود هذه البراهين الناصعة يتجنى حضرة الدكتور اسد رستم على هذا القديس ويقول انه قال بطبيعتين « الروم » ج ١ ص ١٢٤ وتاريخ كنيسة مدينة الله انطاكية ج ١ ص ٣١٢ .

### وحدة الاله المنبسد لاهوتبأ

تمتقد الكنائس الار ثوذكسية الانطاكية السريانية ، والاسكندرية القبطية والارمنية والحبشية ، بطبيعة واحدة ، واقنوم واحد ومشيئة واحدة ، وفعل واحد لله الكلمة الازلي المتجسد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير .

اما الكنائس اللاتينية واليونانية والبروتستانية ، فتمتقد بان للسيد المسيح من بعد الاتحاد الطبيمي الجوهري الحقيقي طبيمتين ، طبيعة لاهوتية تعمل ما يختص باللاهوت وطبيعة المسوتية تعمل ما يختص بالناسوت.

فبينها تعترف كنيستنا باتحاد الطبيمتين لفظاً وفعلاً ، تنادي الكنائس الاخرى بانفصالهما فعلاً وان عمدت الى اتحادهما لفظاً ، وبذلك تفرق بين المسيح الاله والمسيح الانسان ، اذ تنسب للاهوت افهالاً وللناسوت غيرها . كقول لاون الروماني في طومسه: وحقاً يأتي المسيح الاثنان الاله والانسان الواحد يبهر بالمعجزات والآخر ملقى للاهانات ، بينها تنادي كنيستنا بان كل ما يتعلق باللاهوت وكل ما

يتعلق بالناسوت ينسب على حد سواء الى الكلمة المتجسد دون تفريق . مستندة بذلك الى حجج ساطعة ، وبراهين قاطعة ، كتابية ، ومنطقية ، وتاريخية ، والى شهادة الخصوم انفسهم .

ولكي نزيد هذا الموضوع العوبص وضوحاً ، لا بد لنا ان نعرف ما هي الطبيعة . وما هو الاقنوم . وما يقصد بالاتحاد الاقنومي الطبيعي .

مراقف الفلاسفة الطبيعة بقولهم الطبيعة: تطلق على ماهية الذيء (اي حقيقته وذاته) فقولنا طبيعة الله اي الله ذاته. اما الاقنوم فهو يطلق على قيام ذلك الذيء بذاته. او بعبارة اوضح الاقنوم جوهري روحي شخصي لطبيعة قابلة الاشتراك بكثيرين شأنه يقيمها بذاتها وبحجر عن الاشتراك(١) اي ان الاقنوم هو الذي يميز الاشخاص من بعضهم فيميز بطرس من بولس وبولس من يوحنا.

١) علم اللاهوت لميخائيل مينا حزء ١ ص ٣٢٤.

والاقنوم، اعم من الشخص. لان السريان يعرفونه بانه الجوهر المخصوص، او الطبيعة المخصوصة بخاصة، فيتناول الخالق والمخلوق مماً. اما الشخص فيتناول المخلوق فقط.

فاذا تخصصت الذات كانت اقنوماً سواء كانت ذات الباري

او غيرها ، واذا تمينت الصفة كانت شخصًا(١) .

وذكر العلامة مار غريفوريوس يوحنا ابن العبري (منارة الاقداس) في موسوعته اللاهوتية (منارة الاقداس) قال: في عرفنا نحن الكنيسيين ، كل جوهر طبيعة ، وكل طبيعة جوهر لان الطبيعة عندنا لا تحمل على الاعراض لكن الاعراض قائمة في الطبيعة اما عند الخوارج فكل جوهر طبيعة ، وليس كل طبيعة جوهر . فالاعراض نفسها في ذاتية طبيعة ، وليس كل طبيعة جوهر . فالاعراض نفسها في ذاتية طبيعة اعدم مختلفة هن بعضها . والطبيعة عندنا وعند الخوارج ، اما عامة او خاصة ، فالطبيعة الخاصة تسمى اقنوماً وعليه فلا يكن للطبيعة ان توجد بدون اقنوم فعلا ، انما في الكينونة فقط ، اما الاقانيم الكثيرة فليس من المستحيل في الكينونة فقط ، اما الاقانيم الكثيرة فليس من المستحيل

ان توجد في طبيعة عامة تجمعهم(١).

وقال الاسقف ايسيدورس: والطبيعة ، بالقياس الى المخاوقات المقولة او المحسوسة تعم وتخص فاذا عمت تناولت كل افراد النوع كبطرس وبولس ويوحنا من نوع الانسان، والفرس والسبع والحمار والقط من نوع الحيوان، وميخائيل وجبرائيل من نوع الارواح، واذا خصت تناولت الشخص او الفرد الواحد من النوع كبطرس فقط من نوع الانسان والفرس فقط من نوع الحيوان وميخائيل فقط من نوع المعقولات.

وقال احـــدم، (حيث يوجد الجوهر وجد ممه الخصوص والمموم. فإن كل الخصوص كان الجوهر ذا اقنوم واحد. وإن كان المموم كان ذا اقانيم كثيرة).

وقال ايضاً: والذات او الطبيعة او الجوهر بخـاصة هي الاقنوم او الشخص، ولهذا لا يمكن ان يكون جوهر

١) الركن الرابع الفصل الاول .

١) المطاليب النظرية ص ١٠٤ .

او طبيعة او ذات بدون اقنوم بالفعل ما عدا في العقل ، (١) .

#### ما معتى الاتعاد

الاتحاد عامة هو مصير شيئين او اكثر شيئاً واحداً. اما الاتحاد في علم اللاهوت فهو اجتماع يحصل بدون تغيير في طبيعة الجوهر التي تكون متحدة اي لا يقبل في ماهياته التغيير ولا الاستحالة ولا التفاسد كاتحاد النفس بالجسد اللذين لا يشوبها ادنى اختلاط او امتزاج وكاتحاد النار بالحديد، والكهرباء بالسلك.

فكل من النفس والجسد يحفظ ما يخصه بالانحاد الذاتي مثال ذلك، لو ان النفس استحاات الى حيث الجسد، لمدم منها النطق والمقل وباقي الافعال المختصة بها، وبقيت مثل الحيوان. وكانت تهلك عند الموت، وتصير تراباً، ولو ان الجسد استحال الى حيث النفس، لكان لا يحتاج الى اكل وشرب، فكل منها حفظ ما يخصه بالاتحاد الذاتي.

منها حفظ ما يخصه بالاتحاد

والنفس اللطيفة باتحادها بالجسد الكثيف تؤثر فيه ولا تتأثر منه ، اذ اوصلت له ما لها من الحياة وشرفته عن طبع الحيوان بالعقل والنطق ، فقام الانسان من جوهرين ، جوهر حيواني ارضي وجوهر سماوي فصار كيانا واحداً وجوهرا واحداً لاتحادها الذاتي ، فمهما وقع من الحوادث بجزء من هذا الكيات الواحد المركب من جزئين ينسب لكليته ، مع ان بعض الافعال لا تقع الا بالنفس وغيرها لا تقع الا بالجسم او بجزء من احد اجزائه المؤلفة له ، ولكن لما كان مركباً وقائماً كياناً واحداً من الاجزاء المتحدة اتحاداً ذاتيا طبيعيا ، فمهما نال احد اجزائه امراً ينسب اتحاداً ذاتيا المنوري ، كقولنا ، يوحنا اكل او وشرب او نام او سالم مهندس او محام او ميت او حي .

قال القديس كيرلس بطريك الاسكندرية: وفأخذفا لنا مثالاً لاتحاد اللاهوت بالناسوت كاتحاد النار بالحديد، وان كانا طبعين مختلفين ، فباتحادها صارا طبعاً واحداً . لا ان طبع النار استحال فصار حديداً ، ولا ان طبع الحديد استحال فصار ناراً ، بل فار اتحدت بحديد هي النار وهي

١) المطاليب النظرية ص ١٠٥ .

الحديد . . . وان الحديد اذا ضرب بألمرزبة هي النــــار المضروبة والحديد الذي يتألم . والنار لا تتألم(') .

وقال أيضاً في رسالته الى لوكيطس أسقف قيسارية: د يجب أن نأخذ لنا مثالاً من طبعنا نحن البشر لاننا مخلوقون من نفس وجسد وهما طبيعتان مختلفتان قبل الاتحداد، وباتحادها صارا أنساناً واحداً بطبع واحد لم تتغير النفس عن طبعها باتحادها بالجسد، فصارت جسداً، ولا الجسد صار نفساً ، بل النفس والجسد طبع واحد ، وانسان واحد() .

هكذا نفهم اتحاد اللاهوت والناسوت في المسيح الواحد. وهذا ما قصده الكتاب العزيز بنصوصه الالهية ، والآباء الاطهار باقوالهم الشريفة وهذا ما يفهمه المنطق السليم ويؤمن به المقدل . ولا يمكن ان نطلق التثنية على حوهرين بعد اتحادها . فعد اتحاد اللاهوت بالناسوت بطلت

منها التثنية في الاسماء . كما ان اتحاد النفس والجسد في الانسان الواحد لا يقال لهما بعد الاتحاد حيوان وناطق بل حيوان ناطق. ولم نجد مثالًا اقرب الى العقل من هذا تقريباً لاتحاد الطافة الكامة بكثافة ناسوته . فبعد الاتحاد لا يقال الانسان والاله ، ولا الاله والانسان ، بل الانسان الاله ، والاله الانسان . وبعباره الحكتاب المقدس والاله الكلمة المتحسد » .

### وحدة الاله المنجسر والبكتاب المقرس

مر بنا سابقاً ان اتباع مجمع خلقيدونية بينها يمترفون التحاد طبيعتي السيد المسيح ، اللاهوتية والناسوتية ، لفظا ، ينادون بانفصالهما فعلاً . ويفسر اعتقادهم هدذا ما ورد في في رسالة (طومس) لاون القائل : ﴿ حقاً يأتي المسيح الاثنان الآله والانسان ، فالاول يبهر بالمعجزات والآخر ملقدى للاهانات ، وهذا الاعتقاد بعيد عن روح الكتاب المقدس بعد الثريا عن الثرى . فكتاب الله المزيز لم يفرق بين طبيعتي السيد المسيح واقنوميه . ونصوصه الالهية تظهر جلياً وحدة الطبيعة للاله المتجسد ، اذ تنسب له الافعال الرفيعة والوضيعة ما ، واحياناً تعزو فعل الازلي المزمني والزمني اللالي غير

١) الباب الرابع من كتاب المجامع المخلوطة لابن الصقع .

۲) فيه . وكتاب ديوسقوروس للقمص ارمانيوس حبشي شتـــــا البرماوي ص ١٨٦ و ١٨٦ .

مميزة او مفرقة افعالاً من افعال . والسبب في ذلك هو ان كل ما فعله السيد المسيح انما يعزى الى الواحد وهو الاله الكلمة المتجسدة .

١ ـ قال يوحنا اللاهوتي على لسان السيد المسيح، أنا هو الاول والآخر ، الحي وكنت ميتًا ، وها أنا حي الي ابد الآبدين (١) روم ١ : ١٧ . فالمتحدث هنا هو اللاهوت الازلي الابدي ، ولكنه يقول ايضاً (كنت ميتاً) مع ان موت الكلمة المتجسد لم يقع بالفعل على اللاهوت بل وقع على الناسوت. ولكن لفظة ( انا ) في بدء الآية ونهايتها دليل قاطم على وجود الطبيعة الواحدة للكلمة المتجسد، وهي التي سولت للمتحدث ان يمزو الحياة والموت لذاته . ولا عجب فالكتــاب المقدس يعزو الموت الى النفس بسبب اتحادهــا بالجسد . مع ان النفس خالدة ، والموت يقمع على الجسد . فقد ورد في التورأة ﴿ فتعينون لانفسكم مدناً تكون مــدن ملجأ لكم ليرب اليها القاتل الذي قتل نفساً سهوا ، (٢) عد ٣٥ : ١١ ) وكقول صاحب الامثال ( اما هم فيكمنون لدم انفسهم . يختفون لانفسهم (٣) أم ١ : ١٨ فلا نخرج عن

اسلوب الروح وقوة الكتب المقدسة بقولنا ان الآله تألم وصلب ومات ذلك لان اللاهوت والناسوت بعد الاتحـــاد الطبيمي الجوهري اصبحا واحداً.

٧ - قال السيد المسيح وقبل ان يكون ابراهيم انا كائن ، (١) فالذي كان قبل ابراهيم هو اللاهوت لا الناسوت ، لان الازلية هي من صفات اللاهوت . ومع فالمتحدث هنا هو الناسوت الذي له بدء والحديث يدل على ازليته التي هي من صفات اللاهوت . فلم يقل لاهوتي كائن بل (انا كائن) وفي ذكر كلمة وانا ، عن ذاته دليل قاطع على وحدة الطبيعة في الكلمة المتجسد . (فانا) بديهيا لا تقبل النثنية بتاناً .

٣ \_ قال الرسول بولس ولو مرفوا لما صلبوا رب الجيد (٢) ، ان الذي كان منظوراً على الصليب هو ابن الانسان \_ الناسوت \_ ولكن الآية تقول ان المصلوب هـو رب الحجد نفسه ، وهذه النسمية لا يمكن اطلاقها على على انسان بسيط ، فر"ب الحجد هو آله حـق . وفي الآية منتهى الدقة بعد التمبير اذ ان رب الحجد الواحد في طبيعته

۱) يو ۸: ۸ه

٢) اكو ٢: ٨

وهو عينه صلبه اليهود . ولو صلبوا انساناً بحتا لما رابقتهم اللمنة في كل اجيالهم، ولكنا بمد في الخطيئة، ولما تمت الناية من تجسد الاله الكلمة ، والتي هي خلاص البشر من عبودية الموت والشيطان والخطيئة ، اذ ليس من المقبول عقلاً ان يستطيع هـذا الناسوت مهما كان طاهراً ان عجو صك المصية الاولى لو لم يكن متحداً فمالاً باللاهوت، الذي اعطاه القيمة الكبرى التي تتناسب مع اهمية عمل الفداء وأيفاء المدل الألهي حقه . وباشتراك اللاهوت مع الناسوت في الآلام والصلب والموت لم يتأثر جوهره. فالانسان المركب من النفس والجسد، قد يقع على نفسه احيانًا بعض الآلام فيتأثر الجسد من ذلك وبمرض. وأحيانًا تقم الآلام والاوجاع على جسد الانسان كبتر احد اعضائه فتشترك معه الروح في الآلام ، وفي كلا الحالتين لا يمكن ان ينقض شيء من الروح في جوهرها بالرغم من ان الجسم ينتابه النقصان، وعلى هذه الصورة يكون اللاهوت قد اشترك مع الناسوت في الآلام اشتراكاً ادبياً دون ان ينقص شيء من جوهره . وهذا ما فهمه الآباء القديسون وملافنة الكنيسة منذ العصور

الاولى. قال مار اسحق الانطاكي في ميمر له بالسريانية عن الايان: د ان فخر الكنيسة هو ان الاله مات على الصليب.

ع ـ وقال الرسول بولس ايضاً و ان كنيراً ونحن اعداء قد صولحنا مع الله بجوت ابنه فبالاولى كثيراً ونحن مصالحون نخلص بحياته (١) ، اليس ابن الله آلها ؟ فكيف يكن ان يموت ابن الله ؟ فالرسول لم يفرق بين اللاهوت والناسوت بآيته هذه اذ يقول و ان الله صالحنا بموت ابنه ، اي موته بالجسد لاجلنا ، وبذلك اثبت وجود الطبيعة الواحدة والفمل الواحدة للكلمة المتحسد .

ه ـ وقال يوحنا الانجيلي و هكذا احب الله المالم حتى بذل ابنه الوحيد(٢) ، وهذه الآية لا تفرق شيئًا عن الآية السابقة فانها تظهر محبة الله للمالم في بذل ابنه ، ولا يمكن ان يقال ان المبذول هو الناسوت فقط ، لان المقصود في هذا النص هو ، ابن الله الوحيد . ولا يمكن ان يقال ان المبذول هو لاهوت الابن فقط ، لان البذل وقع فعلاً على الناسوت . اذن تكون النتيجة ان المقصود بذلك هو الابن الكلمة المتجسد بطبيعته الواحدة واقنومه الواحد .

۱) رو ٤ : ۱۰

۲) لو ۳: ۱٦

٣ - قال الرسول بولس واحترزوا اذاً لانفسكم وبلميع الرعية التي اقامـكم الروح القدس فيها اساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناهـا بدمه، (أع ٢٠ : ٢٨). فهل المقصود هنا هو دم الله ؛ فالله روح والروح ليس له (لحم ودم). اذن هـل تم عمل الفداء بدم الناسوت فقط ؛ فها هي اهميته للمالم ؛ ولمـاذا ينسب النص الدم لله ؛ النتيجة ان الفداء تم بواسطة الابن الكلمة المتجسد، ونسبة صفات احدى الطبيمتين للاخرى كما في الآية : دليل قاطع على وحدة الطبيمة قولاً وفملاً .

٧ - قال يوحنا الانجيلي عن السيد المسيح وليس احد صدد الى السياء . الا الذي نزل من السياء ابن الانسان الذي هـو في السياء » (يو ٣ : ١٣) فلقب ابن الانسان اطلق على الابن الكلمة بعد تجسده . والرسول هنا ينسب اليه النزول والصعود الى السياء ، وهما من عمل اللاهوت لان الذي نزل من السياء هو لاهوته لا ناسوته الذي اخذ من المذراء مريم . اذت صح نسبة الهنزول والصعود الى السياء الى ابن الانسان ، لاتحـاد اقاوم الكلمة الازلي مع الجسد الزمني وصيروتهما طبيعة واحدة ، وفي ذكر كلة (الذي) عن ذاته دعم لما ذكرناه .

٨ ـ قال بولس الرسول ويسوع المسيح هـو هـو المس واليوم والى الابد، (عب ١٣٠: ٨) وهذه الآية تشبه سابقتها اذ ان لفظة (يسوع) هي الاسم الذي اتخذه الكلمة عند تجسده، والآية تنسب له صفة الوجود الدائم الـتي هي من صفات اللاهوت. وفي ذكر كلمة وهـو، مكررة عن ذات يسوع، تأكيد الدليل على وجـود الطبيعة الواحدة والاقنوم الواحد لله الكلمة المتجسد،

ه ـ قال يوحنا الرسول «الابن الوحيد الذي هـو في حضن الآب هو خبئر» (يو ١ : ١٨) فالابن الوحيد الذي خـبر هو الانسان المنظور الذي رآه الانجيلي وسمه ، والان يقول عنه هنا انه «هو» عينه موجود في حضن الآب ، ولا يجوز ان يكون هذا الابن الوحيد واحداً بالمرض بل بالجوهر ، فاذا بجوجب النص والمقل هو واحد في الجوهر كما انه ابن واحد ، له اقنوم واحد ، وطبيمة واحدة ، وفي ذكر كلمة (هو) مكررة عن ذات الابن تأكيد الدليل على وحدة الطبيمة .

رم عندما اعتمد الكلمة المتجسد من عبده يوحنا في نهر الاردن حميع الصوت الالهي من الساء موجهـــاً اليه

قائلاً: «هذا هو أبني الحبيب الذي به سررت ، (مت سن الربي الله والناسوت كان الناسوت كان الناسوت عفر الله بالناسوت عفر الله الناسوت عفر الله الله الآب . كما لا يمكن أن يقال أن المقصود هو لاهوت الابن ، لان النطن الألهي صدر عندما كان السيد المسيح قائمًا في الماء ، والحمامة نزلت على هامته . . . فالمقصود بذلك أذن هو الابن الكلمة المتجسد بطبيعته الواحدة المتحدة .

۱۱ \_ قــال الرسول بولس « لان الله نفسه بنعمته ذاق الموت لاجل كل واحد لانه لاقى بذاك الذي من اجله الــكل وبه الــكل وهو آت بابناء كثيرين الى الحجد ، ان يكمل رئيس خلاصهم بالآلام » (عب ۲ : ۹ و ۱۰) (۱) .

۱) يعترضون ، قرئت هذه الآية في نسخ « لكي يذوق بدون الله الموت لاجل كل واحد » وقرئت في اخرى « لكي يذوق بنعمة الله الموت الخ » انظر حاشيته نسخة بيروت . الجواب : ان الترجمات والنسخ المشهورة قرأت الآية بالنص الذي اوردناه . كنسخ السريان واليونان والافرنج والارمن والفبط والكرج والسرب والصقالبة والحبش . وعجز النس ، وغيرها من آيات الرسول يؤيد ذلك . فلا عبرة بسوى هذه النسخ . « المطاليب النظرية ص ۱۸۷ » والفصل الحامس من الباب الرابع من الركن الرابع من منارة الاقداس للعلامة ابن العبرى . .

فالرسول بقوله والله نفسه بنعمته ذاق الموت لم يفرق بين اللاهوت والناسوت وبذلك يؤيد ان للسيد المسيح طبيعة واحدة واقنوماً واحداً. ويدعم هذا القول الآباء القديسون فهار افرام (٣٧٣ + ) يقول في ميمره الآنف الذكر عن الآلام: (لقد قدموا قصبة السخرية الى ذراع الخالق العظيم القد سمروا على الصليب الشبر الذي قاس الساء . ان الله بحسيحه برأ الخلائق وابدعها . لقد سمر ابناء آدم اليدن اللتين جبلتا آدم ، انتصب الله في الحكمة ولطمه العبد على وجهه . في خرمه الأسليب ، والخليقة مجليبة بالحداد ) . ويقول القديس كيرلس في حرمه الاسساني عشر (من لا يمترف بان كلمة الله تألم في حرمه الاسساني عشر (من لا يمترف بان كلمة الله تألم وعي هو الله ، فليكن محروماً ) .

#### وقس على ذلك النصوص الآنية:

الذي نزل هو الذي صعد ايضاً فوق جميع السموات لكي يملأ السكل (اف ٤: ١١). رب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء ونحن به (اكو ٨: ٦) ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً

تحت الناموس (غل ٤:٤) لذلك يقول أذ صعد إلى العلا سبي سبياً وأعطى الناس عطاياً ، وأما أنه صعد فها هو الا انه نزل ايضًا اولا الى اقسام الارض السفلي ، الذي نزل هو الذي صعد أيضًا فوق جميع السموات، لـكي علا الـكل ( أف ٤ : ٨ - ١٠ ) وبالاجماع عظم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كـرز به بين الامم اؤمن به في المالم رفع في المجد (اتي ٣: ١٦) فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلًا لله لكنه اخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائرًا في شبه النساس واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب ( في ٢ : ٦ - ٨ ) الله بعدما كلم الآباء بالانبياء قديماً بانواع وطرق كثيرة كلنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه الذي جمله وارثأ لـكل شيء الذي به ايضًا عمــل المالين ، الذي وهو بهـاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الاعالي (عب ١ : ٣١ ). وكانوا ( بنوا اسرائيل ) يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة

كانت المسيح (اكو ١٠: ٤). لا تجرب المسيح كما جرب ايضاً اناس منهم فاهلكتهم الحياة (اكو ١٠: ٩) من اين لي هـذا ان تأتي ام ربي الي (لو ١: ٤٤). فانه فيه يحـل كل ملء اللاهوت جسدياً (كو ٢: ٩). منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لاجلنا لكي يفدينا من كل اثم (تي ٢: الله) انا والآب واحد (بو ١٠: ٣٨) وان الآب في وانا فيه، ومن رآني فقد الآب الخ.

ومن هذه النصوص الآلهية العديدة يتضح لنا ان بين كلـة الله الازلي والجسد الحبول بواسطة الروح القدس من القديسة مريم العذراء وحدة حقيقية طبيعية منزهة عن التثنية والانقسام.

هذا علاوة على ان في ولادة السيد المسيح الخارقة الطبيعة دليلاً قاطعاً على اتحاد لاهوته بناسوته قولاً وفعلاً. اذ قد استمرت بتولية العذراء بعد ولادته. وتحت بذلك نبوءة حزقيال القائل عنها: «هذا الباب يكون مغلقاً لا يفتح لان الرب دخل فيه» (حز ٤٤: ٢). فاذا اعتبرت الولادة

ختصة بالناسوت فقط \_ حسب رأيهم \_ كان لا بد من فتضاض بكارة المذراء مريم . اما وقد استمرت بتوليتها كا كانت قبل الولادة ، ففي ذلك برهان سديد على اتحاد اللاهوت بالناسوت قولاً وفعلاً . قال احد الآباء سائلاً الذين يعتقدون بطبيعتين للسيد المسيح : (هل ولدت العذراء مريم آلها ام انساناً ؟ فان قلتم الها ضللتم لان الله لا يولد . وان قلتم انساناً ، كانت ام انسان لا ام آله ، وذلك تنكرونه طبعاً . وان قلتم ولدت آلها وانسان ، فلها ابنان احدها آله والآخر انسان وهذا قول ينقضه المقل ويزيفه . فاذن لا يصح الا ان تقولوا ان الآله والانسان ويزيفه . فاذن لا يصح الا ان تقولوا ان الآله والانسان صاراً واحداً ، ولذلك مريم ولدت واحداً . فالذي ولدته لا

## وحدة الاله المتعسد وخصوم الكنيسة

Tلها بالاطلاق ولا انساناً بالاطلاق، ولا Tلها وانساناً ، بل

آلها متأنساً وهذا هو الحق) <sup>(۱</sup>).

١ جاء في تاريخ الانشقاق للسيد جراسيموس مسرة للروم الارثوذكس صحيفة ١٩٣ قوله ( وكان مملمو الغرب على الغالب متفقين مع الاسكندريين في المنهج والتعبير

كما يتضع من رسائل يوليوس بابا رومية الى ديونيسيوس اسقف قبرص في اواسط القرن الرابع حيث ينكر الاعتراف بطبيعتين استناداً الى قول الانجيل ) والكلمة صار جسداً وقول الرسول بولس: رب واحد يسوع المسيح «ويعترف بطبيمة واحدة للاهوت غير المتألم والناسوت المتألم»

٧ ـ جاء في حكتاب ( الايمان الصحيح في السيد المسيح) الذي وضعه احد اساقفة اللاتين ، وترجم الى العربية في رومة وطبع فيها اولاً ثم طبع في بيروت سنة ١٨٦٤) قال ص ٩٢ و ٩٣: ان الكنيسة الرومانية ، تعتقد وتعلم بوجود طبيعتين في المسيح ، ثم تطعن بالحرم من لا يعتقد بان المسيح هو طبيعة واحدة . كما تدون ذلك في الجمع اللاتراني المنعقد بأمر ( القديس ) مرتينو البابا سنة ستمائة وتسع واربعين في القرن الخامس بهذه الالفاظ ، ( من لا يعتقد بموجب رأي الآباء القديسين انه توجد طبيعة واحدة للاله الكلمة في المسيح خاصة وحقاً ، دلالة على ان المسيح اخذ جوهرنا كله كاملاً ما عدا الخطيئة فليكن محروماً ) .

٣ ـ وجاء في كتاب « مختصر المقالات اللاهوتية »
 لبيروني اليسوعي ترجمة الخوري يوسف الدبس الجزء الثالث

١) كتاب اللاهوت للقمص ميخائيل مينا حزء ١ طبعة ثانية ص ٣٣٦.

ص ١٧١ في ملاحظته على قـــول الآباء: «طبيعة واحدة للكلمة المتجسد، ما نصه: (فان اريد أنهم يعلمون ان الطبيعة المتجسدة صارت واحدة بعد الاتحاد فانا اسلم بذلك . وان اريد أنهم يقولون ذلك في الطبيعة بالاطلاق فانا أنكر).

وقد جاء ايضاً ص ١٨٣ من الكتاب نفسه ما يؤيد القول بالفعل الواحد للسيد المسيح اذ قال: و فأسلم ان المسيح اظهر فعلاً واحداً او بالحري فعلاً جديداً تياندريكيا (مركباً) بسبب الاتحاد العجيب بين الطبيعتين واجتماعهما على الفعل الواحد.

ع ـ وجاء في كتاب « نظام التعليم في هلم اللاهوت القويم » للابروتستنت المجلد الثاني ص ١٩٩ ، ما يتفق وعقيدتنا السمحاء ، قال : ( ان اعمال المسيح بعضها الهي محض كالعجائب وبعضها بشري محض ، كالاكل والشرب والنوم ، وبعضها الهي وبشري وهو ما يشترك في عمله الطبيعتان كممل الفداء ، ولا يخفى ان جميع تلك الاعمال هي اعمال شخص واحد وان اعمال المسيح هي اعمال شخص الهي وان اختصت بطبيعة البهرية ولذلك مجوز ان تمتبر طاعة المسيح وآلامه ،

وان كانت ليست طاعة وآلام الطبيعة الالهية ، انها طاعة وآلام شخص الهي . . . . . فان نفس الانسان لا يحكن ان تجرح ولا ان تحرق ، ولكن متى اصاب الجسد شيء من ذلك نسبناه الى الانسان كله ، وعلى هذا المبدأ نقول ان طاعة المسيح من الله ، وان دم المسيح دم الهي ، ومن ذلك نتج الاستحقاق غير المحدود وفاعلية عمله . . . ورجما سمي شخص المسيح باحدى طبيعته ونسب اليه من الاعمال ما هو خاص بالطبيعة الاخرى ، فانه في الكلام على تسليمه نفسه الموت سمي الله وابن الله ورب الحجد ، وسمي ايضاً الانسان وابن الانسان ونسب اليه من الاعمال ما هو خاص بسلطانه الالهي فقط ، ومن ذلك القول ان ابن الانسان هو الذي يففر الخطايا ، ورب السبت ، ويقيم الموتى ، ويرسل ملائكنه ليجمع مختاريه ) .

و\_ق\_ال الارشمندريت فلايمير جيدي Guette الكاثوليكي في المجلد الخامس من كتابه (التاريخ الكنسي)، عدن المجمع الخلقيدوني الذي قرر عقيدة الطبيعتين، قال ما نصه: (ان في قرارات المجمع الخلقيدوني من العبارات ما يمكن الخروج منها على بدعة نسطور، التي كان شبحها المفزع ما زال ماثلاً اما العيون).

ويفصح هذا المؤلف ايضاً فيقول. (ان العدد العديد من الاساقفة الذين امتنعوا من الاعتراف بصحة المجمع الخلقيدوني، كان لهم العذر كل العذر في امتناعهم لان قرارات ذلك المجمع الخاصة بالعقيدة، تخللتها عبارات قد تؤدي الى التردي في البدعة النسطورية.) (جيتي مجلد من من الله التردي في البدعة النسطورية.) (جيتي مجلد و ص ٢٥ ( Guett T. 5. P. 46) .

وقال ايضاً: (ان لاون اسقف رومية كان مدفوعاً في نضاله الديني برذيلة الحسد التي كان يحجبها بالغيرة الكاذبة على الدين) مجلد ٥ ص ٢١) . (١)

فمن الشهادات السابقة الـتي هي للخصوم انفسهم ، ندرك ، ويدرك معنا كل من له ذرة من الضمير الحـي ، بان كنيستنا المقدسة لم تحد قيد شعرة عن ايمانها القويم الذي تسلمته من الرسل الاطهار والآباء الميامين ، بل بقيت محافظة على عقيدتها السمحاء منادية ﴿ بعلبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد ، وقد بذلت في سبيل الحفاظ على هذه

العقيدة القويمة الفالي والنفيس . وقد مت الوف الشهداء ، مسجلة لها في التاريخ صفحة ناصعة البياض في الجهاد المشمر ، ونالت اكليل الغلبة بقوة ربها ومخلصها يسوع المسيح الذي وعد بان يكون معها الى الابد وابواب الجحيم لن تقوى عليها .

#### الخانمة

هذا ما عن لي ان اخاطبكم به في هذا المؤتمر الودي اجابة الى رغبة ودعوة اعضائه الافاضل . طالباً من الله ان يسدد خطواتنا جميماً الى ما فيه مجده تمالى وانتشار ملكوته الساوي . وان يجمع الخراف المشتتة الى حظيرة واحدة ، مثبتاً كنيسته المقدسة على صخرة الايمان القويم . الله السميع الحبيب آمين .



١) انظر عصر المجامع للقمص كيرلس الانطوني ص ٢١٦ \_ ٢١٧

## المصادر

# باللغ السرياب

١ ــ الكتاب المقدس ــ العهد القديم والعهد الجديد

٧ ـ ميامر مار افرام السرياني ٣٧٣ + مخطوط

٣ – ميامر مار يعقوب السروجي ٥٢١ + مخطوط

٤ ـ ميامر مار اسحق الانطاكي ٤٦٠ + مخطوط

٥ ـ تاريخ مجمع افسس الثاني ( ٤٤٩ )

AKTEN DER EPHESINISCHEN SYNODE VON JAHRE 449 ( SYRISCH ) BERLIN 1917

۳ ـ ميخائيل الكبير بطريرك انطاكية ١١٩٩ + تاريخه الديني طبعة باريس ١٨٩٩ ـ ١٩١٠

۷ – غرینوریوس یوحنا ابن العبری مقریان المشرق
 ۲ + ۱۲۸٦ +

أ ـ منارة الاقداس مخطوط ب ـ تاريخ البطاركة مخطوط

### باللغة العربية

١ عريفوريوس بوحنا ابن العبري ـ تاريخ مختصر الدول
 طمعة بدوت ١٩٥٨٠٠

٧ \_ تاربخ مجمع خلقيدونية طبعة رومية سنة ١٦٩٤.

٣ \_ سويريوس ابن المقفع اسقف الاشمونين \_ تاريخ المجامع

ع \_ الارشمندريت جراسيموس مسرة \_ تاريخ الانشقاق طبعة ١٨٩٩ م .

ه \_ موسيهم \_ تاريخ المسيحية القديمة والحديثة \_ ترجمة

۲ - ۱ . ل تبشر \_ تاریخ الامة القبطیة وکنیستها \_
 مصر ۱۹۰۰ م \_ ترجمة .

المطران يوسف الدبس – تاريخ سوريا – بيروت
 ۱۹۰۳ – ۱۹۹۳

۸ - الاسقف ایسیدوروس - الخریدة النفیسة فی تاریخ
 ۱ الکنیسة - عین شمس ۱۹۲۳ م ۰ ج ۱

ه \_ الاسقف ايسيدوروس \_ المطالب النظـــرية في
 المواضيع الالهية .

# الفهرس

| مقدمة _ الطبعة الثانية                | ٣   |
|---------------------------------------|-----|
| مقدمة _ الطبعة الاولى                 | ٥   |
| طبيعة واحدة فله الكلمة المتجسد        | ٨   |
| <br>كلة مجملة عن سري التجسد والفداء   | ٨   |
| الكنيسة والمبتدءون                    | ١٤  |
| وحدة الاله المتجسد والمبتدعون تاريخيا | ۱۸  |
| بجم انسس<br>بجم انسس                  | **  |
| .) جم خلقیدونیة<br>مجم خلقیدونیة      | 41  |
| وحدة الاله المتجسد وآباء الكنيسة      | oį  |
| وحدة الاله المتجسد لاهوتياً           | ٦.  |
| ما معنى الاتحاد !                     | 48  |
| وحدة الاله المتجسد والكتاب المقدس     | ٦٧  |
| وحدة الاله المتجسد وخصوم الكنيسة      | ٧٨  |
| •                                     | ٨٣  |
| बहारी                                 | ۸٤  |
| المادر                                | *** |

- ١٠ ـ المطرات جرجس شاهين ـ نهيج وسيم في تاريخ الامة السريانية القويم .
- ۱۱ ـ القمص كيرلس الانطوني ـ عصر الجامع ـ مصر ١٩٥٢ م
  - ١٢ ـ القس منس يوحنا ـ تاريخ الكنيسة القبطية .
    - ١٣ ـ ميخائيل مينا ـ اللاهوت ثلاثة أجزاء.
- ۱۶ ـ المطران ادی شیر ـ تاریخ کلدو واثور بجـزون بیروت ۱۹۱۲ ـ ۱۹۱۳ .
- 10 ـ الدكتور اسد رستم ـ تاريخ كنيسة مدينة الله المظمى انطاكية ٣ اجزاء.
- ۱۹ \_ البطريرك يمقوب الثالث \_ تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية بجزءين بيروت ١٩٥٧ \_ ١٩٥٧ .



# صدر من هذه السلسلة

١ السريان وحرب الايقونات المطران غرينوريوس يوحنا ابراهيم

٣ ـ أهل الكهف في المصادر السريانية

البطريرك زكا الاول عيواس

٣ \_ ادب الرسالة عند السريان المطران غريغوريوس بولس

به: ام

٤ - المالك الارامية المطرآن غريفوربوس صليبا

شمعون

القيامة العامة في المصادر السريانية

المطران سوريوس اسحق ساكا

٦ عقيدة التجسد الالهي في الكنيسة السريانية الارتوذكسية
 البطريك زكا الاول عيواس

تحت الطبع كنيسة انطاكية السريانية عبر العصور البطريك اغناطيوسى زكم الاول عبواصى